

آثارالشّيْخ العَلَامَة عَبْد الرِّحْمُن بَن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ (٠٠)

# مجموع رسالالالمالية واللغمين

تَألِيْف الشّيْخ العَلّامَة عَبَدالرّحْمْن بْن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ اليَمَانِي ١٣١٢م - ١٣٨٦م

> جَفِتِينَ أُسَامَة بن مُسْلِم الحَازمِيّ

ڡؘڠۊٙٲڵٮؿٙۿڿۜٙٲڵڠؙؿۧۮۺؚٚۯؘٲڵۺۜؾٚڿٲڡٙڰڒؽۜة ۻۜڰڔٚڹڔ۬ۼؠؙڒڵۣؠۜڵٳ؆ٚ<u>ڿۮ؈۠ڵۣڮ</u> ۯۼؿٲڶڎؙۿٵڮ)

تَمْونِنَ مُؤَسَّسَةِسُايُمُانِ بنِ عَبْدِالْعَتَزِيْزِالْزَاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ مُؤَسَّسَةِ سُايُمُان بنِ عَبْدِالْعَتِزِيْزِالْزَاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ مُؤَسِّسَةِ سُايُمُان بَالْمَالِمُانِيَّ لِلْنَصْرُونَا فِي الْمُعَالِّلُونَا لِلْنَصْرُونَا فِي الْمُعَالِّلُونَا

# Manus Kob

الرسائل النحوية والصرفية

## الرسالة الأولى اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوية



## 

الحمد لله، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صل على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

فهذه نبذةٌ يسيرةٌ في النحو، عظيمة الفائدة، جمعَتُ بها لنفسي شوارده، وقيَّدَتْ أوابده، فجاءت \_ لولا قصور جامعها \_ بديعةً في بابها، نافعةً لطلابها، نسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا في طاعته. آمين.



#### مقدمــة

## [تعريف النحو]<sup>(١)</sup>

النحو: علمٌ بأصولٍ مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها إعرابًا وبناءً (٢).

#### [تعريف الإعراب]

والإعراب: هو تغيير أواخر الكلم لفظّا أو تقديرًا؛ لاختلاف العوامل (٣).

والكلمة التي فيها ذلك معربة.

[تعريف البناء]

والبناء: هو لزوم أواخر الكلم حالةً واحدةً لفظًا، أو<sup>(٤)</sup> تقديرًا، على اختلاف العوامل.

والكلمة التي فيها ذلك مبنية.

<sup>(</sup>١) العناوين التي بين المعكوفين من وضعي، وليست من وضع المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو تعريف المتأخرين للنحو، حيث جعلوه مقابلاً لعلم الصرف، والمتقدمون يجعلون العلمين علمًا واحدًا.

انظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (١/ ١٥- ١٦)، وحاشية الخضري (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) اختار الشيخ رحمه الله في تعريف الإعراب أن يكون معنويًا، وهو ظاهر مذهب سيبويه، وذهب ابن مالك رحمه الله وغيره إلى أن الإعراب لفظي.

انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٧ - ٤٨)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ٤٠ - ١٤).

<sup>(</sup>٤) في أصل المخطوط بالواو، وصححت من مصادر المؤلف.

#### [فائدة النحو]

ولا تحسب النّحو يعصم اللسان فقط، بل وقد يتوقف عليه فهم المعاني، ولا يُؤمَن غلطُ جاهله فهمًا وإفهامًا، ألا ترى قولهم: «ما أحسن زيد» بنصبهما، وبنصب الأول وضم الثاني، وبضم الأول وجر الثاني، لا يكاد غيرُ النحوي يفرق بين معانيها، مع أنها شتى.

## [الكلام وأقسامه: حرف، وفعل، واسم]

وكلُّ قولٍ مفيدٍ كلامٌ، وكل مفيدٍ مركبٌ لفظًا أو تقديرًا، وكل مركبٍ له أجزاء، وأجزاء الكلام هي الكلم، وكل كلمة دالةٌ على معنى، إما في غيرها وهو الحرف، وعلامته: أن لا يقبل شيئًا من علامات الاسم والفعل الآتي ذكرها، وحكمه: البناء، وهو أصليٌّ فيه، لا يتغير.

#### [الفعل الماضي وعلامته وحكمه]

وإما في نفسها، فإن اقترنت بزمن وضعًا فالفِعْلُ، فإن كان الزَّمن ماضيًا، فهي الفعل الماضي، وعلامته: قبول «قد»، وتاء التأنيث الساكنة وحكمه: البناء دائمًا على الفتح لفظًا أو تقديرًا، والتقدير يكون للتعذّر في المعتلِّ، وللمناسبة مع واو الجماعة، ولكراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة في المتصل بضمير رفع متحرك.

#### [الفعل المضارع وعلامته وحكمه]

وإن كان الزمن محتملاً للحال والاستقبال فالفعل المضارع، وعلامته قبول «قد»، والسين، و «سوف»، وأصل حكمه البناء(١)، ويجيء على

<sup>(</sup>١) مذهب البصريين أن الإعراب أصلٌ في الأسماء، فرعٌ في الأفعال، وأن البناء عكسه، =

الأصل إذا اتصلت به نون الإناث، فيُبنى على السكون، وإذا اتصلت به إحدى نونى التوكيد، فعلى الفتح.

ويُعْرَبُ ما عدا ذلك؛ لشبهه الاسم في أن كلاً تتوارد عليه معانٍ تركيبية، لولا الإعراب لالتبست، فينصب بالنواصب، ويجزم بالجوازم ويرفع ما تجرد عنها (۱)، وينتقل الإعراب في الأمثلة الخمسة، فترفع بثبوت النون، وتنصب و تجزم بحذفها (۲)، وتقدر الحركات في المعتل بالألف، والرفع فقط في أخويه، و تجزم الثلاثة بحذف حرف العلة، وما عدا ذلك يظهر إعرابه (۳).

<sup>=</sup> وهو الراجح عند جَمْع. انظر: الأشموني (١/ ٥٧-٥٨)، والهمع (١/ ٤٤)، والتصريح على التوضيح (١/ ٥٤)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>۱) أي: ما تجرد عن النواصب والجوازم، ومذهب الفراء وأكثر الكوفيين أن الفعل المضارع عامل الرفع فيه عاملٌ معنوي، وهو تجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار ابن الحاجب، وصححه ابن هشام في شرح القطر.

انظر: شرح العوامل للأزهري (ص٠٣٤).

<sup>(</sup>٢) الأمثلة الخمسة هي التي يطلق عليها أيضًا الأفعال الخمسة، وحَدُّها: كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، أو ألف الاثنين، أو ياء المخاطبة.

<sup>(</sup>٣) وهو المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ، وليس مختومًا بحرف علة، نحو قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا ... ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا ... ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا ... ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُواً أَحَكُمُ ﴾.

#### [فعل الأمر وعلامته وحكمه]

وإن كان الزمن مختصًّا بالاستقبال وضعًا فالأمرُ (١)، وعلامته: أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (٢)، وحكمه: البناء على ما يجزم به مضارعه.

#### [الاسم وعلامته وأقسامه]

وإن لم يقترنْ بزمن فالاسم، وعلامته: قبول الجروحوفه، والتنوين (٣)، والإسناد إليه (٤)، وأصله الإعراب والصرف، وقد يجيء على خلاف ذلك؛ لأنه إما متمكن أمكن في الاسمية، وهو المعرب المنصرف، وسيأتي، وإما متمكن لا أمكن، وهو ما أشبه الفعل (٥) فمنع عن الصرف،

<sup>(</sup>۱) قال في الهمع (۱/ ۱٦): والأمر مستقبلٌ أبدًا؛ لأنه مطلوبٌ به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، نحو ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾، قال ابن هشام: «إلا أن يراد به الخبر، نحو «ارم ولا حرج». فإنه بمعنى: رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمى، وليس كذلك». ا.ه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن تدل» بالتاء أي: الصيغة، ولا بد من حصول هاتين العلامتين، نحو قوله تعالى: ﴿ وَهُزَى إِنَكِ \* . . ﴾.

<sup>(</sup>٣) هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ، وتفارقه في الخط، استغناءً عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو: زيد، ورجل، وصه، ومسلمات، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها، وأنواعه عشرة، ذكرها السيوطي في الهمع وغيره من أصحاب شروح الألفية.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في التوضيح - يُعرِّف بالإسناد إليه -: هو أن تنسب إليه - أي الاسم - ما يحصل به الفائدة» اهـ.

<sup>(</sup>٥) طالع ما ذكره الرضي في شرحه على الكافية (١/ ٣٦).

وسيأتي، وإما ليس له حظٌ في التمكن بأن أشبه الحرف، فَبُنِيَ، ونبدأ به فنقول:

#### [المبنيات]

أوجه شبه الاسم للحرف ثمانية:

الأول: الشبه الوضعي، بأن كان وضع الاسم على حرف، أو حرفين فإن أصل الوضع على ذلك للحرف، فإن جاء الاسم كذلك فقد أشبهه، فيبنى (١)، ومنه الضمائر، وحمل ما زاد على الحرفين منها على غيره طردًا للباب، ويأتي هذا السبب في بعض الظروف، وأسماء الشرط والاستفهام، والإشارة، والموصولات.

الثاني: الشبه المعنوي، بأن يتضمن الاسم معنًى حقه أن يؤدى بالحرف، سواءً وضع له حرف، كالشرط حرفه «إنْ»، والاستفهام حرفه الهمزة، أو لا كالإشارة كان حقها أن يوضع لها حرف، كنحوها من المعاني، ويأتي هذا السبب في الضمائر أيضًا؛ لأن التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف، ومنه «أمسِ» لتضمن حرف العطف(٢)، وحمل

<sup>(</sup>۱) قال الخضري في حاشيته (۱/ ٣٣): «أصل وضع الحرف كونه على حرفٍ أو حرفي هجاء، فما زاد فعلى خلاف الأصل، وأصل وضع الاسم ثلاثة فأكثر، فما نقص فقد شابه الحرف في وضعه، واستحق حكمه، وهو البناء».

<sup>(</sup>٢) الأعداد من «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» مبنية على فتح الجزأين ما عدا «اثنا عشر، اثنتا عشرة» فإنهما معربان، وسبب بناء العدد الأول منهما هو كونه محتاجًا إلى الثاني، وهذا الشبه الافتقاري، وبني الثاني منهما لتضمن حرف العطف.

انظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٨٧).

على الثاني منها اسم «لا» التبريئية (١)، ومنه المنادى المرفوع؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب.

الثالث: الشبه الاستعمالي، بأن يكون الاسم نائبًا عن الفعل غير متأثر بالعوامل، وذلك أسماء الأفعال، مع أن اسم فعل الأمر متضمن للام الأمر، ويحمل غيره عليه، طردًا للباب.

الرابع: الشبه الافتقاري، بأن يكون [الاسم] (٢) لازم الافتقار إلى ما يتم معناه، كالموصولات إلى الصلات، وكلُّ من الغايات المقطوعات (٣)، و «إذا» و «إذ» إلى مضافٍ إليه، والمضمراتِ إلى ما يفسرها، والأول من المركب المزجي إلى الثاني.

الخامس: الشبه الإهمالي، ومنه الأسماء قبل التركيب، وأسماء حروف الهجاء المسرودة، وأسماء العدد (٤).

<sup>(</sup>۱) اختلف في موجب بناء اسم «لا»، فقيل: تضمنه معنى «من» الاستغراقية، وصححه ابن عصفور والرضي والخضري وغيرهم. وقيل: تركيبه معها تركيب «خمسة عشر»، وصححه ابن الضائع، ونُقِلَ عن سيبويه و جماعة. وقيل: لتضمنه معنى اللام الاستغراقية. انظر: شرح الكافية للرضي (۱/ ۲۵۲)، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (۱/ ۳۶)، والهمع (۲/ ۱۹۹)، وحاشية الخضري (۱/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط: «بأن يكون الفعل..» إلخ، وهو خطأٌ ظاهر، وتصحيحه من مصادر المؤلف المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) المقصود بالغايات المقطوعات: الظروف المقطوعة عن الإضافة.

<sup>(</sup>٤) نقله السيوطي عن بعضهم (١/ ٥٢)، وذلك نحو: «ألف، باء تاء، ثاء، جيم...» إلخ، وأما أسماء العدد، فنحو: «واحد، اثنين، ثلاثة...» إلخ، وزاد الخضري (١/ ٣٥) أسماء الأصوات، إذ لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها أصلاً، وقال: إنه ظاهرٌ فيه.

السادس: الشبه الصوري، مثل «حاشا» الاسمية للحرفية (1)، و «كلا» بمعنى حقًّا لحرف الردع، ويلحق به «فعالِ» عند الحجازيين ومن وافقهم، لوِزَان بعض أسماء الأفعال، كـ «نزال»، وقد يسمى الشبه الوزني، لكنه اعتضد بغيره من صفات اسم الفعل من العدل والتعريف والتأنيث، فالسبب مجموع ذلك.

السابع: الشبه الجمودي، وهو عدم تصرف الاسم.

الثامن: الشبه الاستغنائي، بأن يستغني الاسم عن الإعراب بكثرة صيغه، ويأتيان في الضمائر.

فكل ما فيه أحد هذه الأسباب، ولم يعارض بـ «أل»، أو الإضافة، ولم يطرأ عليه التثنية، أو الجمع، أو التصغير، أو نحوها فإنه مبنى.

#### [أنواع البناء]

ثم أنواع البناء أربعة: سكون: وهو الأصل، فلا يعدل إلى الحركة إلا بسبب، كالتقاء الساكنين (٢)، وكون الكلمة على حرف واحد (٣)، وعرضتها للبدء بها كباء الجر، أو لها أصلٌ في الإعراب كالغايات (٤)، أو مشابهة

<sup>(</sup>۱) ترد «حاشا» اسمية بمعنى التنزيه، وحرف جر خلافًا للفراء وجماعة، فلما أشبهت «حاشا» الاسمية في اللفظ والصورة «حاشا» الحرفية بنيت.

انظر: الهمع (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) مثال التقاء الساكنين «أين» فأصلها ساكنة النون «أينْ»، فالتقى ساكنان: الياء والنون، فحركت النون بالفتحة؛ للتخلص منه.

<sup>(</sup>٣) وذلك كبعض المضمرات، نحو تاء الفاعل من «ضربتُ».

<sup>(</sup>٤) الغايات هي الظروف، وذلك نحو «قبل، وبعد، وأول» في حالة حذف ما تضاف إليه، ==

للمعرب كالماضي للمضارع في الوقوع صلةً، وصفةً وحالاً، وللدلالة على استقلال الكلمة وأصالة المتحرك، كما في «هو وهي»؛ إذ لو سُكِّن الواو والياء لتوهم أنهما للإشباع.

#### [أسباب الفتح]

فأسباب الفتح طلب الخفة، كـ «أينَ»، و مجاورة الألف كـ «أيان»، والفرق بين أداتين كـ (لام) المستغاث به و لام القسم، للفرق بينهما وبين (لام) الملك، والاتباع كـ (كيف) إذِ الساكن حاجزٌ غير حصين.

#### [أسباب الكسر]

وأسباب الكسر: مجانسة العمل كـ «باء الجر، ولامه»، أما واو القسم وتاؤه، وكاف الجر، ففتحت للخفة، ولأن الواو لا يلزم الجر، والحمل على المقابل كلام الجحود على لام الملك، وللإشعار بالتأنيث كتاء المخاطبة، ولكونه الأصل في التخلص عن الساكنين، كـ «أمس»؛ لأن السكون مختصٌ بالفعل، والكسر بالاسم، وإنما يتخلص عن الشيء بمقابله، ولعدم التباسها بحركة الإعراب إذ لا يكون هناك(۱) إلا مع التنوين والجر والإضافة.

## [أسباب الضم]

أسباب الضم: الاتباع ك «مُنْذُ»، والتعويض إذا حُرِمَتْه الكلمة معربة كالغايات، وحمل عليها المنادي، و «حيثُ»؛ لأن كلَّا صار غاية في النطق،

<sup>=</sup> ونية معناه.

<sup>(</sup>١) هكذا العبارة في الأصل، وجاء عند الخضري ودحلان قولهم: "إذ لا يكون الكسر إعرابًا إلا مع التنوين و...» إلخ.

ولمقابلة الواو في نظير الكلمة، كما ضمت «نحنُّ» لمقابلة الواو في «همو».

ويكون البناء أصلاً في الحرف والفعل، لا يُسئل عن سببه، ولكون السكون أصلاً في البناء لا يُسئل عن سببه، [كذلك](١)، وإنما يسئل عن سبب البناء في الاسم والمضارع، أو عن سبب الحركة حيث كانت، وعن سبب كونها فتحة أو كسرة أو ضمة، فنحو «لعلًّ» حركت لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة، والغايات بنيت لشبهها الحرف؛ لافتقارها إلى مضافٍ إليه، وقيل: حركت لأن لها أصلاً في الإعراب، وكانت الحركة ضمة تعويضًا عما فاتها في الإعراب، والفعل الماضي حرك لإشباهه المعرب، وكانت الحركة فتحًا [لتعينه](٢) في حركته، إذ الكسر لا يأتي في الفعل، والضم أصلاً فلإعراب، مع إيهام أنه لجماعة.

## (باب الممنوع)

النوع الثاني من الاسم: هو ما كان متمكنًا في الاسمية غير أمكن، بأن أشبه الفعل، فمُنِعَ من الصرف، وتحقيق شَبَهِهِ أن في الفعل علتين فرعيتين، وهما: اشتقاقه من المصدر، وهي اللفظية، واحتياجه إلى الاسم، وهي المعنوية (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها حتى يستقيم النص.

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوط لم تكتب الكلمة بخط واضح، وهي قريبة مما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الأشموني في شرحه الألفية (٣/ ٢٢٩) وقال في معنى احتياج الفعل إلى الاسم: «إن الفعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسمًا». اهـ. وانظر: الهمع (١/ ٧٨).

والمشتق فرع المشتق منه، والمحتاج فرع المحتاج إليه، فإذا حوى الاسم علتين كذلك، فقد أشبه الفعل، فمنع مما يمنع [منه](١) الفعل من الخفض والتنوين.

والعلل المعنوية أربع:

لزوم التأنيث فرعٌ عن عدم لزومه.

الثانية: الجمع فرع عن المفرد.

الثالثة: العَلَميَّة فرع عن التنكير.

الرابعة: الوصف فرعٌ عن الموصوف، وشرطه الأصالة (٢).

والعلل اللفظية سبعٌ:

التأنيث، وهو ثلاثة أقسام: بالألف مقصورة أو ممدودة، وبالتاء، ومعنوي، وشرط الأخير الزيادة على الثلاثة، أو تحرك وسطها، والتأنيث فرعٌ عن التذكير.

الثانية: عدم النظير في الآحاد فرعٌ عما له نظير (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: «من» بدون الضمير.

<sup>(</sup>٢) ذكر الصبان في حاشيته (٣/ ٢٣١) أن ابن مالك في العمدة وشرحها شرط أصالة الوصفية.

<sup>(</sup>٣) المقصود بهذا صيغة منتهى الجموع، «مفاعل كمساجد، ومفاعيل كمصابيح»، فهذان الجمعان لا يوجد لهما نظير في المفرد، والآحاد يأتي على زنته، بينما كلمة «كلاب» جمع كلب، لها نظير في الآحاد، نحو «كتاب».

وانظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٤٠)، والهمع (١/ ٢٩).

الثالثة: زيادة الألف والنون فرعٌ عن [غير](١) المزيد فيه.

الرابعة: وزن الفعل فرعٌ عن وزن الاسم، وشرطه: اختصاصه أو غلبته بالفعل (٢).

الخامسة: العدل فرع عن المعدول عنه، وهو إما تحقيقي، كـ «ثُناء ومَثْنى» وأخواته، أو تقديري كـ «عُمَر».

السادسة: التركيب المزجي فرعٌ عن الإفراد (٣).

السابعة: العجمية عن العربية، وشرطها أن ينتقل الاسم إلى العلمية من أول وهلة، وزيادتها على الثلاثة أحرف.

## [اجتماع العلتين في منع الاسم من الصرف]

فالأولى من المعنوية، وهي لزوم التأنيث خاصة مع القسم الأول من الأولى من اللفظية، وهو التأنيث بالألف مقصورةً أو ممدودةً، نحو: «حبلى، وحمراء، وسلمى، وذكرى، وسكارى، وأولياء».

والثانية من المعنوية، وهي الجمع خاصة بالثانية من اللفظية، وهي عدم النظير، وذلك في صيغة «مفاعل، ومفاعيل» لا غير.

وأما الثالثة والرابعة من المعنوية، وهي العلمية والوصف، فيجيء كل منهما مع الثالثة من اللفظية وهي زيادة الألف والنون في نحو «عثمان، وسكران، مؤنَّتُه كسكرى».

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة في المخطوط، وما وضعناه هو الموافق.

<sup>(</sup>٢) راجع الهمع للسيوطي (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) الإفراد والمفرد في باب الإضافة وباب العلم ضد الجملة التي يشترط فيها التركيب.

ومع الرابعة من اللفظية، وهي وزن الفعل، نحو «أحمد، وأحمر» وشرط الوصف في هذين أن لا يكون مؤنثه بالتاء (١).

ومع الخامسة، وهي العدل، نحو «عُمَر، وحذام، وثُلاث، ومَثْلَث»، وتأتي العلمية خاصة مع القسمين الأخيرين من الأولى، وهما التأنيث بالتاء، والمعنوي مثل «فاطمة، ومكة، وزينب، ودمشق».

ومع السادسة، وهي التركيب المزجي، مثل «معدي كرب، وبعلبك». ومع السابعة، وهي العجمية، مثل «إبراهيم، وقالون»(٢).

## [خصائص الاسم]

ثم اعلم أن «ال»، والإضافة، والتثنية، والجمع، والتصغير خواص الاسم، فإذا طرأت عليه مكّنته من الاسمية، فيرجع إلى الأصل، وهو الإعراب والصرف، فنحو «الأمس وأمسنا» معربٌ، ونحو «الأحمد وأحمدنا» منصرفٌ.

<sup>(</sup>۱) ما جاء على وزن فعلان وصفًا مؤنثه بالتاء «ندمان» \_ من المنادمة \_ وندمانة، و «سيفان» وسيفانة، بمعنى الطويل، وألفاظ أخرى نظمها ابن مالك وغيره. انظر ها في الأشموني (٣/ ٢٣٢). وأما ما جاء على وزن «أفعل» مؤنثه بالتاء فنحو: أرمل وأرملة.

<sup>(</sup>٢) قد انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد علل منع الاسم من الصرف، وهي تسع على رأي الجمهور، وصاغها الشيخ صياغة نادرة لم تتفق لمثله، وتقسيم العلل إلى معنوية ولفظية أورده الرضي في شرح الكافية (١/ ٣٧)، والسيوطي في الهمع (١/ ٧٨) وما بعدها، وابن جني في الخصائص (١/ ١٠٩)، وجعل اللفظي سببًا واحدًا، والباقي كلَّه معنويًا، والأشموني (٣/ ٢٢٩).

## (إعراب الأسماء المنصرفة)

النوع الثالث من أنواع الاسم: أن يجيء على الأصل متمكنًا أمكن، لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع (١).

وأنواع الإعراب فيه ثلاثة: الرفع والنصب والخفض بالحركات، ظاهرةً أو مقدرةً، في ثلاثة أبواب: في الاسم المفرد، و جمع التكسير، والجمع بألف وتاء زائدتين، وكلها تُرْفَع بالضمة، وتُنْصَب بالفتحة، وتُلخفض بالكسرة، إلا الممنوع يجر بالفتحة، والجمع بالألف والتاء ينصب بالكسرة.

## [ما تُقدَّر عليه الحركة]

وتُقَدَّر الحركات في المقصور من ذلك للتعذر، والمضاف إلى ياء المتكلم للمناسبة، ويقدر غير النصب في المنقوص للثقل، ويلفظ بها في سوى ذلك.

وتنوب عنها(٢) الحروف في ثلاثة أبواب:

## [المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة]

المثنى وما ألحق به، والجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، فتنوب عن الفتحة الألف في الثالث، والياء في الأول والثاني، وتنوب عن الضمة الألف في الأول، والواو في الثاني والثالث، وتنوب عن الكسرة الياء في الثلاثة.

<sup>(</sup>١) أي: من الصرف.

<sup>(</sup>٢) أي: عن الحركات.

ولكلَّ من أوجه الإعراب الثلاثة أبواب، فنبدأ بالمرفوعات؛ لأنها العمدة، وهي ستة وما يتبعها:

#### [الفاعل ونائبه]

الأول: الفاعل: وهو ما أسند إليه فعلٌ أو شبهه، وقُدِّم عليه على جهة قيامه به.

#### [مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول]

و يجب تقديمه على المفعول حيث أَلْبَسَ<sup>(١)</sup>، أو كان ضميرًا متصلًا، أو وقع مفعوله بعد «إلا» أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصل<sup>(٢)</sup>.

الثاني: نائب الفاعل: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله.

وشرطه تغيير الصيغة من المعلوم إلى المجهول، وإذا وُجِدَ المفعولُ تعين للنيابة وإلا فالظرف، أو المصدر المفيد غير التوكيد، أو الجار والمجرور.

<sup>(</sup>۱) ويكون اللبس بين الفاعل والمفعول إذا انتفى الإعراب اللفظي، وانتفت القرينة الدالة على تمييز أحدهما، وذلك نحو «ضرب موسى عيسى، وضرب الذي قام الذي جلس».

<sup>(</sup>۲) هذا الموضع ليس من مواضع وجوب تقديم الفاعل، بل هو من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، ولعلَّ ذكره من المؤلف سَبْقُ قلم، قال ابن الحاجب في ذكر المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول: «وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد «إلا» أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره». اهـ.

#### [المبتدأ]

الثالث: المبتدأ، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندًا إليه، وكذا الصفة الواقعة بعد النفي، والاستفهام، ولك في «أقائمٌ الزيدان» الأمران.

## [الخبر ومواضع وجوب تقديم المبتدأ]

الرابع: خَبرُه: وهو الاسم المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة.

وأصل المبتدأ التقديم، و يجب حيث اشتمل على ذي صدرٍ، أو كانا معرفتين، أو متساويتين، أو كان الخبر فعلاً له.

## [مواضع وجوب تقديم الخبر]

ويمتنع حيث تضمن الخبر المفرد ذا صَدْرٍ، أو كان مصحِّحًا للابتداء بالنكرة، أو كان في متعلقه ضمير للمبتدأ (١)، أو كان المبتدأ «أنَّ» وصلتها.

## [تعدد الخبر ومجيء المبتدأ نكرةً والخبر جملة]

وقد يتعدد الخبر، وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصص بوجه ما، وقد يكون الخبر جملة، فلا بد لها من ضمير عائد إلى المبتدأ مذكورًا أم مقدرًا، ما لم تكن نفس المبتدأ في المعنى، كخبر ضمير الشأن، ويغني عنه الإشارة (٢)، وتكرار المبتدأ بلفظه أو معناه، والعموم الذي يشمل المبتدأ،

<sup>(</sup>١) متعلقه: بكسر اللام، المقصود به جزء الخبر، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ فأقفالها: مبتدأً مؤخر.

<sup>(</sup>٢) أي: ويغني عن ذكر العائد ـ وهو ضمير المبتدإ ـ أشياء، منها الإشارة، كقول عنالى: ﴿ وَلِهَا سُ ٱلنَّقُوكُ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾.

وعطف جملةٍ فيها ضميرٌ لمبتدأ بفاء السببية، وشرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر.

#### [وجوب حذف المبتدأ]

و يجب حذف مبتدأ خبره نعتٌ مقطوعٌ لمدحٍ أو ذمٌ، أو ترحم، أو مصدر بدل من اللفظ بفعله، نحو: «سمعٌ وطاعة»، أو مخصوص «نِعْمَ»، أو صريح قسم، نحو «في ذمتي لأفعلنَّ» أي: يميني، ونحو «من أنت زيلًا» أي: مذكورك زيلًا، وقولهم: «ولا سواء» أي: هذان.

#### [وجوب حذف الخبر]

و يجب حذف خبرٍ وقع مبتدأ بعد «لولا» أو «لوما» للامتناع، إذا لم يكن خاصًا، ومع قسم صريح، نحو «لعمرك»، و «واو» مع، نحو «كل رجلٍ وضيعتُه»، أي: مقترنان.

#### [اسم الأفعال الناقصة]

الخامس: اسم الأفعال الناقصة، وهي: كان وأخوتها، والملحق بها، وهو المسند إليه بعد دخولها، ولا تدخل على لازم صدرًا وحذفًا، كالمخبر عنه بنعت مقطوع أو ابتدائية، كما بعد «لولا» الامتناعية، و «إذا» الفجائية، أو عدم تصرف، أو خبره جملة طلبية، ولها شروط.

#### [مسائل تتعلق باسم كان وخبرها]

ولا يجوز حذف اسمها ولا خبرها، ويجوز توسط الخبر حيث يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، ويجوز تقديمه إلا على «دام»، و «ليس»، والمنفي بـ «ما»، وقد يجب توسطه أو تقديمه، وقد يمنع لما مر في المبتدأ أو خبره.

#### [خبر إنَّ وأخواتها]

السادس: خبر إنَّ وأخواتها، والملحق بها، وهو المسند بعد دخولها، ولا يتقدم خبرها، وقد يتوسط ظرفًا أو عديله، وقد يجب توسطه لعارض مما مرَّ.

والتوابع أربعة، ستأتي آخر هذه النبذة، إن شاء الله تعالى.

\* \* \* \*

#### (المنصوبات عشرة)

الأول: المفعول به: وهو الاسم المنصوب الواقع عليه فعلٌ، أو شبهه، ويحذف حيث لم يكن نائبًا أو متعجبًا منه، أو جوابًا أو محصورًا، أو محذوفًا عامله حتمًا، ويجوز حذف عامله قياسًا مع قرينة، ومنه المنادى، والإغراء، والتحذير، وذو الاختصاص، وكلها منصوبٌ بفعل لازم الحذف، ومن المنادى المندوبُ والمستغاثُ به.

والثاني والثالث: خبر «كان»، واسم «إن» وأخواتها، فخبر «كان» هو المسند بعدها، واسم «إن» المسند إليه بعدها.

الرابع: المصدر: وهو الاسم المنصوب الذي يقع ثالثًا في تصريف الفعل.

وناصبه مثلُه أوصفةٌ أو فعلٌ، ويحذف عامله لقرينة، ويجب حيث كان بدلاً عن فعله، ومنه «لبيك» وأخواته، وقد ينوب عنه صفةٌ، كقولهم: «عائذًا بك»، و «هنيئًا».

الخامس: المفعول له: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل.

#### [شرط المفعول له]

وشرطه: المصدرية، ومشاركته لفعله وقتًا وفاعلاً، فحيث انتفى أحدهما جُرَّ باللام، و يجوز تقديمه.

المفعول فيه: هو اسم الزمان أو المكان المنصوب بتقدير «في».

#### [ما يصلح أن يكون ظرف مكان]

ولا يصلح للظرفية من المكان إلا ما دل على مقدار، وما لا يعرف حقيقته إلا بما يضاف إليه، وما جرى مجراه باطراد، [نحو](١): «هم قريبًا منك»، و «شرقي البلاد»، وما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه مثل: «مقعد» أو «مرقد».

وقد يجيء خبرًا لمبتدأ، أو لـ «كان»، و «إنَّ» وغيرها، ولا بـد لـه وللجارِّ والمجرور من متعلَّق، وهـو فعـل أو شبهه، ظاهرًا أو مقـدرًا، بـ «كان» أو «استقر»، وقيل: «كائنٌ» أو «مستقر»، ومتعلقهما هو العامل فيهما.

السابع: المفعول معه: وهو الاسم المنصوب بعد «واو» المعية.

ولا يُقدَّم على عامله أو مصاحبه، ولا يفصل عن الواو بظرف، ويجب العطف بعد مفرد، والنصب بعد ضميرٍ متصلِ لم يؤكد.

الشامن: المستثنى: وهو المُخْرَجُ بـ «إلّا» أو أحد أخواتها تحقيقًا، أو تقديرًا من مذكور أو متروكِ بشرط الإفادة.

إن كان تامًّا موجبًا لزم نصب الاسم بعد «إلا»، أو تامًّا فقط فالمختار الإبدال متصلاً، والنصب منقطعًا و يجوز العكس، أو لا، ولا فبحسب

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: "ونحو" وهو خطأٌ، وذلك لأن ما يصلح أن يكون ظرف مكان أربعة أمور هي المذكورة أعلاه، ومنها: وما جرى مجراه باطراد، نحو «هم قريبًا منك»، و «شرقي البلاد»، فإذا وجدت الواو في «نحو» أوهم أنها خمسة أمور، وذلك غير صحيح، وتصحيح العبارة من التسهيل لابن مالك (١/ ٥٢٢)، بشرح ابن عقيل، والهمع (٣/ ١٥٢).

العوامل (١)، وتعطى «غير» وأخواتها حكم اسم «إلا»، ويجر الاسم بعدها على الإضافة إليه.

التاسع: الحال: وهي فضلةٌ دالةٌ على هيئة صاحبها، ونصبها كالمفعول به، وتسمى اللازم معناها لصاحبها الثابتة، وغير اللازمة المنتقلة، ولا تكون إلا مشتقة، أو مؤولة بها، ومن أقسامها بحسب قصدها لذاتها المقصودة وهي الغالب، والموطئة، وهي الجامدة الموصوفة، نحو ﴿ فَتَمَثّلُ لَهَا بَشَرُاسُويّاً ﴾، ثم مؤسسة وهي الغالب، ومؤكدة نحو ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾، ثم بحسب الزمان إلى مقارنة وهي الغالب، والسبية نحو « راكبًا أبوه».

وشرط الحال تنكيرها، ولو تأويلاً، ويُعَرَّف صاحبُها، ويجوز تنكيره بتقديمه، نحو قوله:

## لميَّةَ موحشًا طللُّ (٢)

العاشر: التمييز: وهو نكرة منصوبة بمعنى «مِنْ» رافعٌ إبهام جملة، أو مفردٍ عددًا، أو مفهم مقدارًا، أو مماثلة، أو مغايرة، أو تعجبًا بالنص على

<sup>(</sup>١) قوله: «أولا، ولا...» أي: ليس بتام، وليس بموجب، فعند ثذِّ هو بحسب العوامل، ويسمى المفرغ.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت عجزه: يلوح كأنه خلل.

وقد نسبه سيبويه لكثيرة عزة كما في الكتاب (٢/ ٢٣) وفيه اختلاف في بعض رواياته. انظر أمالي ابن الشجري (٣/ ٩) والخصائص لابن جني (٢/ ٤٩٢) وخزانة الأدب (٣/ ٢١)، وبعضهم نسبه لذي الرمة وليس في ديوانه.

جنس المراد بعد تمام بإضافةٍ أو تنوينٍ أو نون<sup>(١)</sup>.

وناصبه مميزه تشبيهًا بـ «أفْعل مِنْ» أو باسم الفاعل، و تمييز الجملة ناصبه ما فيها من فعل أو شبهه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط كتبت «لا نون»، وهو خطأٌ ظاهر، يتبين عند شرح التعريف، وهذا الحدُّ قاله ابن مالك في التسهيل، ونقله السيوطي في الهمع، ومنهما صوّبتُ قوله «لا نون».

#### (المجرورات)

الأول: كلُّ اسم صريحٍ أو مؤولٍ دخل عليه حرف جر من الحروف المشهورة.

الثاني: المضاف إليه، والإضافة: نسبة تقيدية بين اسمين، توجب لثانيهما الجر، و تجوز لأدنى ملابسة، و تجيء بمعنى «اللام»، وبمعنى «مِنْ» وبمعنى «في»، وما كانت إضافة عامل إلى معموله فلفظية، وغيرها معنوية.

#### فصل

«نعم» و «بئس» وأخواتهما أفعالٌ تستدعي فاعلًا، ومخصوصًا يكون مبتدأً خبره ما قبله.

#### [صيغتا التعجب]

ومن الجامد أفعال التعجب، و «ما» مِنْ «مَا أَحْسَنَه» مبتدأً، وهي نكرة تامةٌ، وقيل: موصولة، أو موصوفة، أو استفهامية، والمتعجب منه مفعول به، و «أَفْعِلْ به» محل المجرور الرفع بالفاعلية، ولا يكون المتعجّب منه إلا مختصًا، ولا يفصل إلا بظرف وعديله، متعلق بالفعل.

#### [اسم الفعل]

ويرفع الفاعلَ اسمُ الفعل، ولا يحذف، ولا يتأخر عن معموله، ولا يبرز ضميره.

#### [اسم التفضيل]

واسم التفضيل يرفع الفاعل غير ظاهر إلا في مسألة الكحل.

#### [المصدر وعمله]

ويعمل كفعله المصدر، مفردًا مكبرًا غير محدود ولا مضمر، ولا مقدم عليه معموله، ولا مفصول عنه، ولا مؤخّر، ولا بـ «أل».

#### [اسم الفاعل]

واسم الفاعل بد «أل» مطلقًا، وعاريًا عنها بشرط كونه لغير الماضي معتمدًا على نفي أو استفهام، أو موصوفٍ أو موصولٍ أو ذي خبرٍ أو حالٍ مكبرًا.

## [أمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة]

ومثله أمثلة المبالغة، واسم المفعول، وكذا الصفة المشبهة غير مضمرة لا في أجنبي، وسابق، ومفصول مرادٌ بها الحال، ومرفوعها فاعل أو بدل من ضميرها، ومنصوبها مشبه بالمفعول أو تمييز.

#### [التنازع في العمل]

وإذا تنازع عاملان فأكثر معمولاً قدر معمولاً للأول لسبقه، وقيل: الآخِر لمباشرته، وأيَّا جعلته العامل فَقدِّر في الآخر ضميرًا.

#### [الاشتغال]

وإذا اشتغل العامل المؤخر على معموله بضمير، فقد قبل المعمول عاملاً يفسره ما بعده.

\* \* \* \*

## (التوابع)

الأول: النعت: هو تابع مكمل لمتبوعه؛ لدلالته على معنى فيه، فيلزم أن يوافق في أربعة من العشرة، أو في متعلق به، فيلزم أن يوافق في اثنين من الخمسة، وشرطه أن لا يكون أعرف من متبوعه، ولا يُنْعَت الضميرُ، ولا يُنْعَت به، وكل متوغل في البناء ك «أسماء الشرط، والمصدر للطلب»، ويُنْعت العَلَمُ، ولا يُنْعَتُ به، وكذا أسماء الأجناس.

الثاني: عطف البيان: وهو الجاري مجرى النعت توضيحًا وتخصيصًا، لكنه واجب الجمود، ولو تأويلًا، ويوافق في أربعة من العشرة، ولا يكون هو ولا متبوعه مضمرًا، وإذا لم يكن مفردًا من الإضافة تابعًا لمنادى، أو مجرورًا متبوعه بما لا تصلح إضافته إليه، صح أن يكون بدلاً، ولا عكس.

الثالث: التوكيد: هو تابعٌ يقصد به كون المتبوع على ظاهره.

وهو إما معنوي، يدفع توهُّمَ المجاز بالنفس والعين، وللشمول بـ «كلا وكلتا»، وأجمع وأخواته، وإما لفظي بإعادة اللفظ أو مرادفه، ولو ثلاثًا.

الرابع: البدل: هو التابع المقصود بحكم بلا واسطة. وهو بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وشرطهما صحة الاستغناء بالمبدل منه، وعود ضمير منهما عليه، وبدل الإضراب: وهو ما لا تناسب بينه وبين الأول، وبدل الغلط: وهو ما ذكر فيه الأول بلا قصد.

الخامس: عطف النسق: هو ما كان بعد أحد حروف العطف المشهورة. وإذا اجتمعت التوابع رتبت كما ذكرناها.

## (خاتمة في الجمل)

الظرفُ والجارُّ والمجرور، والجمل إذا تَكَتُ الموصولاتِ فهي صِلاتٌ، أو المعارفُ المحضةَ فصفاتٌ، وعير المحضة منهما محتملة لهما، أو المخبر عنها فأخبارٌ.

#### [الجمل التي لها محل من الإعراب]

والجمل التي لها محلٌّ سبعٌ: وهي الواقعة خبرًا، وحالاً، ومفعولاً، ومضافًا إليها، وجوابًا لشرط جازم، وتابعًا لمفرد، أو لجملة لها محل.

#### [الجمل التي ليس لها محل من الإعراب]

والتي ليس لها محل سبعٌ أيضًا: المستأنفة، والصلة، والمعترضة والتفسيرية، وجواب القسم، وجواب الشرط غير الجازم، والتابعة لجملة لا محل لها.

مثال ما لها محل: غايتنا ونهايتنا الحمد لله على التمام.

ومثال ما لا محل له: اللهم اكتب لنا ولأحبابنا حسن الختام (١).

<sup>(</sup>١) قوله: «مثال ما لها محل...» إلخ، الشاهد فيها «الحمد لله» جملةٌ اسميةٌ وقعت خبرًا للمبتدأ «غايتنا»

وقوله: «ومثال ما لا محل لها: اللهم..» إلخ، الشاهد فيها «اللهم»، فأصلها «يا الله»، وأصل المنادى مفعول به لفعل تقديره: «أدعو»، فهو جملة من هذه الجهة، وقعت استئنافية، والاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

والمقصود بهاتين العبارتين التمثيل للنوعين، واستخدام لونٍ من ألوان البديع يسمى «براعة الختام»، وسمَّاهُ التيفاشي «حسن المقطع»، وسماه ابن أبي الإصبع «حسن =

وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

وكان الفراغ من رَقْم هذه النسخة يوم الجمعة الموافق ثمان ربيع آخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية، هجرة من له العزُّ والشرف.

بقلم أفقر عباد الله، وأحوجهم إلى ما لديه، والمتوكل في جميع أموره عليه: أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن عبد الكريم، الضمديِّ بلدًا، والزيديِّ مذهبًا، والعدليِّ اعتقادًا(١)، غفر الله له ولوالديه و لجميع المؤمنين والمؤمنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بعناية الأخ العلامة الأديب عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، غفر الله له، وللمسلمين. آمين.



الخاتمة»، وهو أن تذكر لفظًا يؤذن بانتهاء الكلام عنده. وحصل هنا في قوله: «غايتنا ونهايتنا... حسن الختام».

انظر: تلخيص المفتاح للقزويني (٣٩١)، وشرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي (٣٣٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «العدلى» يريد به «العدل» الذي هو أحد أصول المعتزلة الخمسة.



## الرسالة الغانية حقائق في النحو مُسْتَقرَبةٌ يحسنُ حفظها

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|

# بِسْ إِللَّهُ التَّمْزَالرَّحِيمِ

هذه حقائق في النحو مستقربة يحسنُ حفظها وبالله تعالى نستعين:

- ما الكلمةُ؟
- لفظٌ وُضعَ لمعنى مفرد.
  - ما اللفظُ؟
- الصوتُ الخارج من الفم المتقطع أحرفًا.
  - ما الوضعُ؟
  - تخصيصُ شيءٍ لآخر.
    - ما المعنى؟
    - ما له لفظ يدلُّ عليه.
      - ما المفردُ؟
  - ما لا يدل جزءُ لفظه على جزء معناه.
    - كم أقسام الكلمة؟
    - ثلاثة: اسمٌ وفِعْلٌ وحرف.
      - ما الاسمُ؟
- كلمةٌ دلَّتْ على معنّى (١) في نفسها (٢) غير مقترنة بأحد الأزمنة

<sup>(</sup>١) جنسُ الحدِّ يدخل فيه الثلاثة. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) يخرج الحرف. [المؤلف].

الثلاثة<sup>(١)</sup> و ضعًا<sup>(٢)</sup>.

### • ما الفِعْلُ؟

- كلمةٌ دلّت على معنّى (٣) في نفسها (٤) مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة (٥) وضعًا (٦).

### • ما الحرفُ؟

- کلمة دلت على معنّى (٧) في غيرها (٨).
  - إلى كم ينقسم الاسم أولًا؟
  - إلى قسمين: معرفة ونكرة.
    - ما المعرفةُ؟
    - ما وضع لشيء بعينه.

<sup>(</sup>١) يخرج الفعل. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) يخرج نعم وبئس ونحوهما، وتدخل أسماء الأفعال ونحوها. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) جنس الحد. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) يخرج الحرف. [المؤلف].

<sup>(</sup>٥) يخرج الاسم. [المؤلف].

<sup>(</sup>٦) يخرج أسماء الأفعال وتدخل نعم وبئس وأفعال التعجب والأفعال الجامدة. [المؤلف].

<sup>(</sup>٧) جنس الحدّ. [المؤلف].

<sup>(</sup>٨) خرج الاسم والفعل. [المؤلف].

- ما النكرةُ؟
- ما وضع لشيء لا بعينه.
  - كم المعارفُ؟ وما هي؟
- ستُّ: المضمراتُ، أسماءُ الإشاراتِ والموصولات، أسماءُ الأعلام، المعرف بأل، المضاف إلى أحدها.
  - ما الضمير؟
- ما دلَّ على متكلِّم أو مخاطبٍ أو غائبٍ تقدَّمَ ذكره لفظًا أو معنًى أو حكمًا (١).
  - إلى كم ينقسم الضمير؟
  - إلى متّصلِ ومُنفصلِ.
    - ما المتَّصلُ؟
    - ما لا يستقلُّ بنفسه.
      - ما المنفصلُ؟
      - ما استقلَّ بنفسه.
    - إلى كم ينقسم المتصل؟
  - إلى قسمين: مستترٍ وبارز.
    - ما المستترُ؟
  - ما لا يظهر لفظٌ له في الخارج.

<sup>(</sup>١) انظر في مسألة تقدم ذكر المرجع لفظًا أو معنّى أو حكمًا شرح الأشموني بحاشية الصبان(١/ ١٠٨).

- ما البارزُ؟
- ما ظهر له لفظٌ في الخارج.
  - إلى كم ينقسم المستترُ؟
- إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه.
  - ما واجبُ الاستتارِ؟
  - ما لا يقومُ الظاهر مقامه.
    - ما جائزه؟
    - ما يقوم الظاهر مقامه.
    - فيم يجبُ استتارُ الضمير؟
- في ثمانية: في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة (١) أو بالنون (٢)، أو بالتاء (٣) وفي الأمر (٤)، وفي أفعال الاستثناء (٥)، وأفعال التعجب (٢)، وفي المصدر الواقع بدلًا من فعله (٧)، وفي اسم الفعل غير الماضي (٨).

<sup>(</sup>١) أقومُ. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) نقوم. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) تقوم. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) اضرب. [المؤلف].

<sup>(</sup>٥) ما خلا زيدًا. [المؤلف].

<sup>(</sup>٦) ما أحسن زيدًا. [المؤلف].

<sup>(</sup>٧) ضربًا زيدًا. [المؤلف].

<sup>(</sup>٨) صَهِ. [المؤلف].

#### • ما الإشارة؟

- ما وُضِعَ للمشار إليه بقيدٍ مثل: هذا وهذه.

## • ما الموصول؟

- ما لا يتمُّ جزءٌ من الكلام معه إلا بصلةٍ وعائدٍ نحو: هذا الذي قام أبوه، والذي أكرمك، والذي قام.

# • ما العَلَمُ؟

ما وُضعَ لمسماه بغير قيد (١) مثل: زيد وعمرو.

### • ما المعرَّفُ بأل؟

- مثل الرجل، الكتاب.

### • ما الإضافة ؟

- ضمُّ اسمٍ إلى اسم لقَصْدِ تعريفه (٢) أو تخصيصهِ (٣)، أو رَفْعِ القبح (٤).

<sup>(</sup>١) خرج به بقيّةُ المعارف لأنها إنّما تعين مسماها بواسطة قرينة خارجة عن ذات الاسم. انظر شرح الأشموني (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) غلام زيدٍ. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) غلام امرأة. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) حسن الوجهِ. [المؤلف].

قلتُ: بقي عليه من فوائد الإضافة قصد التخفيف نحو: ضاربُ زيدٍ، بحذف تنوين ضارب.

- إلى كم تنقسم الإضافة؟
- إلى قسمين: لفظية غير محضة، ومعنوية محضة.
  - ما الأولى؟
- أن يكون المضافُ صفةً مضافةً إلى معمولها، وهي لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا بل مجرَّد تحقيق (١) اللفظ كإضافة الصفة إلى معمولها.
  - ما الثانية؟
  - أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها.
    - لِمَ تأتي هذه؟
- لثلاثة: تكون بمعنى مِنْ، فهي إضافة شيء إلى جنسه مثل: خاتمُ حديد، وبمعنى في، فهي إضافة الشيء إلى ظرفه مثل: «مكر الليل»، وبمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف مثل: دارُ أبى قحافة.
  - إلى كم ينقسم الاسم ثانيًا؟
    - إلى مُعْربِ ومَبْنيٍّ.
      - ما المعربُ؟
  - هو المركّب الذي لم يشبه مبنيّ الأصل.
    - ما حُكْمُه؟
    - أن يختلف آخره لاختلاف العوامل.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل وصوابها: تخفيف اللفظ.

- ما المبني ؟
- ما ناسب مبنيّ الأصل.
- إلى كم تنقسم المعربات؟
- إلى قسمين: الاسم الظاهر، والفعل المضارع.
  - کم الظواهرُ؟
  - عشرة: الأول: الاسم الفريدُ المنصرف.
    - ماهو؟
  - ما استوعبَ الحركاتِ الثلاثَ مع التنوين.
    - ما خُكْمُهُ؟
  - بالضمة رفعًا، والفتحةِ نصبًا، والكسرةِ جرًّا.
    - ما الثاني؟
- الأسماء الستة: أخوك وأبوك وحموكِ وهنوكَ وفوكَ وذو مالٍ.
  - ماحكمها؟
- أن ترفع بالواو نيابة عن الضّمة، وتُنصبَ بالألفِ نيابة عن الفتحة، وتُخرَّ بالياء نيابة عن الكسرة.
  - ما الثالث؟
  - الاسم المنقوص.
    - ماهو؟
  - كلُّ اسم مُعْرب آخره ياءٌ خفيفةٌ لازمةٌ قبلها كسرة.

- ماحكمه ؟
- أَن يُعْرِبَ تقديرًا (1).
  - ما الرابعُ؟
  - الاسمُ المقصورُ.
    - ماهو؟
- كلُّ اسم مُعْربِ آخره ألفٌ لازمةٌ قبلها فتحةٌ.
  - ماحكمُهُ؟
  - أن يُعْرب تقديرًا<sup>(٢)</sup>.
    - ما الخامسُ؟
    - الاسم المثنى.
      - ماهو؟
- ما دلَّ على اثنين بزيادةٍ في آخره (٣) صالحٌ للتجريد وعطفِ مثله عليه.
  - ما حكمُه؟
- أن يُرفَعَ بالألفِ نيابةً عن الضمَّة، وينصبَ ويجرَّ بالياء نيابةً عن الفتحةِ والكسرة.

<sup>(</sup>١) في غير النصب فإنَّ الحركة تكون ظاهرة، وأمَّا الرفع والجرُّ فتقدَّر الحركة على الياء ويمنع ظهورها الثقل. راجع الهمع (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) يمنع ظهور الحركة في الحالات الثلاث التعذُّر.

<sup>(</sup>٣) وهي الألف والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًا.

- ما السادسُ؟
- جمعُ المذكَّر السالم.
  - ماهو؟
- ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادةٍ في آخره (١) مع سلامة بناء مفرده.
  - ماحكمه ؟
- أَنْ يُرفعَ بِالواو نيابة عن الضمَّة، وينصبَ ويجرَّ بالياء نيابة عن الفتحةِ والكسرة.
  - ما السابعُ؟
  - جمع المؤنّث السالم.
    - ما هو؟
  - مَا لَحِقَ آخره أَلفٌ وتاءٌ مزيدتين<sup>(٢)</sup>.
    - ما حُكْمُه؟
- أن يُرفع بالضمة و يجرَّ بالكسرة على أصله، ويُنصب بالكسرة نيابةً عن الفتحة.
  - ما الثامنُ؟
  - حَمْعُ التكسير.

<sup>(</sup>١) وهي الواو والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًا.

<sup>(</sup>٢) هكذا وجدتها، والوجه (مزيدتان) بالرفع لأنها صفة.

- ماهو؟
- ما تغيّر بناء مفرده بزيادةٍ أو نَقْصِ أو تبديل شكل بغير إعلال<sup>(١)</sup>.
  - ماحكمه؟
  - حُكمُ الاسم المفرد المنصرف.
    - ما التاسعُ؟
  - المضاف إلى ياء النَّفس مثل: غلامِي، وكتابي.
    - ما حكمه؟
    - أن يعرب تقديرًا<sup>(٢)</sup>.
      - ما العاشرُ؟
- الاسمُ غير المنصرف؛ لأنَّ الاسم ينقسم إلى: منصرفٍ وغير منصرف.
  - فما المنصرفُ؟
  - ما تقدَّم $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) التغييرُ بزيادةِ نحو: صِنْو وصنوان، وبنقصِ نحو: تُخْمةٍ وتُخَم، وبتبديل شكل من غير إعلال نحو: أُسَدٍ وأُسْدٍ، ويكون أيضًا بزيادة وتبديل شكل نحو: رَجُل ورجال، وبنقصِ وتبديل شكل نحو: قضيب وقُضُب، ويكون بهنَّ جميعًا نحو: غُلام وغِلمان.

<sup>(</sup>٢) يمنع من ظهور الحركات الثلاث اشتغال المحل بحركة المناسبة إنْ لم يكن مثنًى ولا مجموعًا جمع سلامة ولا منقوصًا ولا مقصورًا، وذهب ابن مالك إلى أن الحركة في حالتي الرفع والنصب تقدَّر، وفي حالة الجرتظهر. راجع شرح الشذور (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) يعني به الاسم الفريد المنصرف، وجمع التكسير الذي حكمه حكم الاسم المفرد المنصرف.

- وماغير المنصرف؟
- ما ناب فيه حركةٌ عن حركةٍ، وفيه علَّتان من عِلَلِ تِسْعٍ أو واحدةٌ منها تقوم مقامهما.
  - فما العللُ؟

عَـدْلٌ ووصفٌ وتأنيتٌ ومعرفة وعُجْمةٌ ثـم جَمْعٌ ثـم تركيبُ والنّـونُ زائـدةٌ مـن قبلها ألـفٌ ووزنُ فِعْلِ وهذا القولُ تقريبُ(١)

- أُمَّ إلامَ ينقسم الاسم بعد هذا؟
- إلى مرفوع، ومنصوب، و مجرور.
  - فما المرفوعُ؟
  - ما اشتمل على عَلَم (٢) الفاعليّة.
    - فكم المرفوعاتُ؟
      - ثمانيةٌ.

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان ذكر هما ابن الأنباري في كتابه أسرار العربية ص: (۳۰۷) بوضع لفظة (جمع) مكان (عدل)، وذكر هما أيضًا ابن الحاجب في كافيته كما في (۱/ ۹٦) بشرح الرضي، وكذا الأشموني في شرحه الألفية (۳/ ۲۳۰)، وكذا البيجوري في كتابه فتح ربّ البرية (ص ۱۹) وذكر بيتًا قبلهما وهو:

موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويبُ وجميع هؤلاء لم ينسبوا الأبيات لأحد.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى في شرح الكافية (١/ ٦١): أي علامتها.

### ما الأوّل؟

المبتدأ<sup>(۱)</sup>.

#### ماهو؟

الاسمُ المجرَّدُ عن العوامل اللفظية مسندًا إليه الخبرُ، والصفةُ الواقعةُ بعد حرفِ النَّفي وألف الاستفهام رافعُه لظاهرٍ مكتفيًا به(٢).

## • فيمَ يجبُ تقديم المبتدأ؟

- في أربعةٍ:

إذا كان مشتملًا على مَا له صَدْرُ الكلام مثل: مَن أبوك؟ أو كان الخبرُ فعلًا له مثل: زيدٌ قامَ.

أو كانا معرفتين أو متساوييْن مثل: أَفْضَلُ منك أَفضل منّي.

### • ما الثاني؟

- الخبرُ.

<sup>(</sup>۱) قدَّم المبتدأ لأنه أصل المرفوعات وهذا مذهب سيبويه، وذهب الخليل إلى أنَّ الفاعل هو أصل المرفوعات فعلى هذا قدَّمه بعض النحاة كابن آجروم والمصنف في كتابه اللطيفة البكرية (ص ٥٦) واختيار الرضي أن كلّا منهما أصل. انظر الهمع (٢/٣).

<sup>(</sup>٢) مثال الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعه لظاهر مكتفيًا به: ما قائمٌ الزيدان، ونحو: أقائم الزيدان؟ ولا يفهم من قوله: ألف الاستفهام الاقتصار عليها، بل يسوغ استخدام: (هل وكيف ومَنْ وما). انظر الأشموني (١/ ١٩٠).

#### ماهو؟

- هـ و الجـزءُ الـذي تحـصلُ بـ ه الفائدةُ مـ ع مبتـدأ غـير الوصـ ف المذكور (١).

### • فيمَ يجبُ تقديمُه؟

- في أربعة : إذا تضمَّن ما له صدرُ الكلام مثل: أينَ زيدٌ؟، أو كان مصححًا للابتداء بالنكرة مثل في الدار رَجُلٌ، أو لمتعلقه ضميرٌ في المبتدأ مثل: على التمرة مِثْلُها زُبْدًا، أو كان خبرًا عن (أنَّ) مثل: عندي أنَّك مُنْطلقٌ.

### • ما الثالث؟

- الفاعل.

#### ماهو؟

- ما أسند الفعل أو شبهه إليه على جهة قيامه به، وإنْ شئتَ قُلتَ هو: اسمٌ أو ما في تأويله مقدَّمًا عليه أصلى المحل والصيغة (٢).

### • فيمَ يجبُ تقديمُه؟

- في أربعةِ مواضع: إذا كان ضميرًا متصلًا مثل: ضربت زيداً، أو كان محصورًا (٣) ب إلّا مثل: ما ضرب زيدٌ إلا عمرًا، أو كان المصدر

<sup>(</sup>١) أي: المذكور في تعريف المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) التعريف الثاني لابن هشام في الأوضح، وقد شرحه الأزهري في التصريح، وانظر تفسير الحد الأول في شرح الحدود النحوية للفاكهي (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٣) أي: المفعول به.

مضافًا إليه مثل: ﴿وَلَوْلَا دِفَاعَ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾(١)، أو خيفَ اللَّبس مثل: كلَّم مُوسى يَعْلى.

## • فإلى كم ينقسم؟

- إلى ثلاثة: فاعل في اللفظ والمعنى حقيقة مثل: قام زيدٌ، وفاعل مجازًا مثل: مات زيدٌ، وفاعلٌ في المعنى دون اللفظ مثل: عجبتُ من أكل زيدِ الخبزَ.

### • ما الرابعُ؟

- النائبُ عن الفاعلِ.

#### ماهو؟

- كُلُّ مفعولٍ خُذف فاعله وأقيمَ هو مُقامه.

#### • ماحكمُه؟

تغيير صيغة الفِعْل مثل: ضُرِبَ زيدٌ.

<sup>(</sup>۱) الآية من سورة البقرة رقم (۲۵۱)، وسورة الحج رقم (٤٠) قرأها نافع (دفاع) بالألف ـ كما استشهد بها المؤلف هنا، وقرأها الباقون (دفع). انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص ١٤٠) و (ص ٤٧٩).

واعلم أنَّ هذا الموضع الثالث من مواضع تقديم الفاعل \_ وهو كون المصدر مضافًا إليه \_ لم أجده منصوصًا عليه في عامة كتب النحو إلا كتاب المقرب لابن عصفور فقد نصَّ عليه، وذكره أيضًا في شرحه على جمل الزجاجي، ونقل كلام ابن عصفور السيوطي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٦١)، انظر المقرب (ص٥٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٤)، وهذا يدل على سعة اطلاع المؤلف \_ رحمه الله \_.

- ما الخامسُ؟
- خبرُ إنَّ وأخواتها.
  - ماهو؟
- المسندُ إليه بعد دخولها.
  - ما السادسُ؟
  - اسم كان وأخواتها.
    - ماهو؟
- المسندُ إليه بعد دخولها.
  - ما السابعُ؟
- اسمُ «ما ولا» المشبهتين بـ «ليس».
  - ماهو؟
  - المسندُ إليه بعد دخو لهما.
    - ما الثامنُ؟
    - توابع المرفوعات.
      - ماهي؟
- كلُّ ثانٍ بإعراب سابقه من جهةٍ واحدةٍ.
  - كم المنصوباتُ؟
- خمسة عشر، والأصحُّ أنَّها سبعة عشر (١)، فمنها المفاعيل الخمسة.

<sup>(</sup>۱) ذهب ابن آجروم في مقدمته إلى أنها خمسة عشر \_ وإنْ كان قد عدَّ منها أربعة عشر وترك واحدًا، وكذا ابن هشام ذهب في الشذور إلى أنها خمسة عشر، وأمَّا خالد الأزهري فجعلها ستة عشر، وصحح المؤلف هنا كونها سبعة عشر حيث زاد التحذير =

### ما الأول؟

- المفعول به.

### • ماهو؟

- ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: ضربتُ زيدًا.

### ما معنى وقوعِه؟

- تعلّقه بشيء من غير واسطة بحيث لا يعقل إلا بعد تعلّق ذلك الشيء (١).

### • فيمَ يجبُ تقديمُه؟

- في ستة مواضع: إذا كان ضميرًا متصلًا والفاعل اسم ظاهر، أو كان كان (٢) محصورًا بـ إلا، أو اتصل بالفاعل ضمير المفعول، أو كان المصدر مضافًا إليه، أو كان له صدر الكلام أو كان في حيّز أمّا التفصيلية.

<sup>=</sup> والإغراء والتعجب وخبر ما ولا المشبهتين بـ ليس واسم لا التي لنفي الجنس، وجعل الظرفين شيئًا واحدًا وهما المفعول فيه، وعدَّ التوابع الأربعة أيضًا شيئًا واحدًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: تعلقه بشيء من غير واسطة يخرج المجرورات نحو: مررت بزيد، فهي وإن كانت في المعنى مفعولاً به إلا أنها تعلّقت بواسطة حرف الجر، وقوله: بحيث لا يعقل... إلخ دخل نحو: أوجدتُ ضربًا، وما ضربت زيدًا، وخرج نحو: تضارب زيدٌ وعمرو ممّا دلَّ على مفاعلة. انظر شرح الكافية للرضي (۱/ ۳۹۱)، والهمع (۳/۷)، وشرح الحدود النحوية للفاكهي ص: (۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) الفاعلُ.

- ما الثاني؟
- المفعولُ فيه.
  - ماهو؟
- ما فُعِلَ فيه فِعْلُ مذكورٌ من زمانٍ أو مكان.
  - ما ظرف الزمان؟
- ما دار بدوران الأفلاك كالسنين والساعات والأوقات.
  - ما ظرفُ المكانِ؟
  - هو مُبْهَمٌ وغير مبهم.
    - فما غيرُ المبهم؟
    - ما حوته الحيطان.
      - فما المبهم؟
  - ما لم تحوه كالجهاتِ الست.
    - فما شرطُ نصبه؟
      - تقديرُ في.
        - فما الثالث؟
    - المفعول معه.
      - ماهو?
- المذكورُ بعد الواو لمصاحبةِ معمول فِعْلِ لفظًا أو تقديرًا.

- ما الرابعُ؟
- المفعول مِن أجله.
  - ماهو؟
- ما فُعِل لأجله فِعْلٌ مذكورٌ.
  - ما الخامش؟(١)
- المفعول المطلق وهو المصدر.
  - ماهو؟
- ما فَعَلَه فاعل فِعْلِ مذكور، وإنْ شئتَ قلتَ: هو اسم الحدث الجاري على الفعل وليس عَلمًا.
  - فيمَ يجب حذف الفعل الناصب لاسم المصدر؟
- في أربعةِ: إذا أضيف كلَّ منهما إلى فاعله مثل: ضَرْبَ زيدٍ عمرًا، أو إلى مفعوله مثل: ﴿فَضَرِبَ الرِقَابِ ﴾ [محمد:٤]، أو بُيِّنَ فاعلُه (٢) مثل: ﴿فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات:٨]، أو مفعولُه باللام مثل: سقيًا لزيدٍ.
  - ما السادسُ؟
  - التمييز.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: (ما الرابع) ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) بحروف جَرّ ـ كما في شرح الرضي (١/ ٣٥٥).

- ماهو؟
- ما يرفعُ الإبهامَ المستقرَّ عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدَّرة.
  - ما الثامنُ؟
  - المنادي المضاف.
    - ماهو؟
- المنادى المطلوب إقباله بحرفٍ نائبٍ مَنَابَ (أدعو) لفظًا أو تقديرًا، وهو مرفوع إلا إذا أضيف أو شبهه أو كان نكرةً غير مقصودة.
  - كم أقسام المنادى؟
- خمسةٌ: المفرد العَلَم، والنكرة المقصودة وهما يبنيان على ما يرفعان به، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبَّه بالمضاف تبنى (١) على النصب لفظًا مع التنوين في النكرة.
  - ما المنادى المشبّه بالمضاف؟
  - هو ما اتَّصل به شيءٌ من تمام معناه لا على جهةِ الإضافة.
    - ما الذي يتَّصلُ به؟
- إمَّا فاعلًا مثل: يا حسنًا وَجْهُهُ، أو مفعولًا نحو: يا طالعًا جبلًا، أو مجرورًا بحرفِ نحو: يا رفيقًا بالعباد، ويا خيرًا من زيدٍ.

<sup>(</sup>۱) كذا وجدتها، والصواب، تُعرب؛ لأني لم أجد أحدًا من النحاة حكى البناء في تلك الثلاثة إلا الفراء فإنَّه قال في المنادى المضاف: "إنْ فتحتَه ليست فتحة نصب» وهو مذهب متروك، على أنَّ النصبَ مِن ألقاب الإعراب بخلاف الفتح، ولعله سبق قلم من المؤلف \_ رحمه الله \_.

- فإنْ قال قائلٌ: المنادى إذا كان معرفةً قبل النّداء نحو: يا سعد، أو نكرةً مقصودة مثل: يا أيُّها العميد (١) لِمَ بُني؟
  - قيل: لوقوعه موقع كاف الخطاب نحو: أدعوك (٢).
    - فإنْ قال: فَلِمَ ضُمَّ؟
- قيل: لأنَّه لو كُسِرَ لالْتبس بالمضاف إلى (يا) النفس، ولو فُتِحَ لالْتبس بالمفعول الممتنع المحذوف فِعْلُه نحو: أحمد (٣).
  - ما التاسعُ؟
  - المستثنى.
  - ما هو الاستثناء؟
- إخراج ما لولا إخراجُه لدخل فيما قبله، وهو أي: المستثنى في بعض أحواله المذكورُ بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفٌ لما قبلها نفيًا وإثباتًا.
  - ما العاشرُ؟
  - هو والحادي عشر: الإغراءُ والتحذيرُ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش: قولهم «يا أيُها الرجلُ» فأي منادى مبهم مبني على الضم لكونه مقصودًا مشارًا إليه بمنزلة: يا رجل...إلخ. راجع شرح المفصَّل (۱/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنَّ العلة شبهه بضمير الخطاب ك (أنتَ، وإياك) حيث حلَّ محلهما فالأصل في: يا زيدُ يا أنتَ أو يا إياكَ. انظر الإنصاف لابن الأنباري (١/ ٣٢٦)، والهمع (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن الأنباري في الإنصاف (١/ ٣٢٦) وجهًا آخر في علَّة بنائه على الضم وهو الفرق بينه وبين المضاف.

#### • ما هما؟

- تنبیهُ المخاطَب علی أمرٍ محمودٍ لیلزمَه (۱). مثل: خِلَّا بَرَّا (۲)، ودونك زیدًا، وعلیك عمرًا.
  - ما الثاني عشر؟
  - التعجُّبُ.

### • ماهو؟

- انفعالٌ يحدث في النفس عند الشعور بأمر خَفِيَ سَبَبُهُ، وخَرجَ عن نظائره (٣)، مثاله: ما أحسنَ زيدًا، ما أحدَّ سَيْفَهُ.

## ما الثالث عشر؟

اسمُ إنَّ وأخواتها.

### ماهو؟

- هو المسندُ إليه بعد دخو لهما.

<sup>(</sup>١) هذا تعريف الإغراء، وترك المؤلف تعريف التحذير، والتمثيل له، فأما تعريفه فهو: تنبيه المخاطب على أمرٍ مكروهٍ ليجتنبه، ومثاله: إيَّاك والأسدَ، ورأسَكَ والسيف.

<sup>(</sup>٢) هذا مثال الحريري في الملحة، والخِلَّ: بكسر الخاء: الصديق، والبَرُّ - بفتح الباء - المحسن، والمعنى: الزم خِلَّا محسنًا.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الفاكهي على القطر (٢/ ٢١٠)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ٨٦). وفي عدِّهِ التعجب من المنصوبات نظر، إذْ ليس هو قسمًا برأسه، فالاسم المنصوب الواقع بعد فعل التعجب يُعرب مفعولًا به والنحاة يعقدون بابًا للتعجب من أجل صيغتى (ما أفْعَله ـ وأفْعِلْ به).

- ما الرابع عشر؟
- خبركانَ وأخواتها.
  - ماهو؟
- المسندُ بعد دخولها.
  - ما الخامس عشر؟
- خبر ما ولا المشبهتين باليس.
  - ماهو؟
  - المسند بعد دخو لهما.
    - ما السادس عشر؟
  - اسم لا التي لنفي الجنس.
    - ماهو؟
    - المسند إليه بعد دخولها.
      - ما السابع عشر؟
      - توابعُ المنصوب.
        - ماهي؟
- كلُّ ثانٍ بإعرابِ سابقه من جهةٍ واحدة.
  - إلى كم تنقسم؟
- إلى أربعةِ أقسامِ: العطف وهو قسمان عطف النسق وهو: تابعٌ

- يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة (١).
- وعطف البيان: وهو تابعٌ جامدٌ (٢) مُوضِّحٌ، أو مُخَصِّصٌ لمتبوع (٣).
- والتأكيدُ: وهو تابعٌ يقرر أمر المتبوع في النِّسْبةِ أو السمول. وهو قسمان: لفظيٌ ومعنويٌ، فاللفظيُّ تكريرُ لفظٍ، والمعنوي بألفاظٍ مخصوصةِ (٤) كجاء زيدٌ نَفْسُه ونحوه.
- والبدل: وهو تابعٌ مقصودٌ بما نُسِبَ إلى المتبوع دونه. وأقسامه أربعةٌ: بدل كلِّ من كلّ وهو ما كان مدلوله مدلول الأول، وبعض من كلِّ وهو ما كان مدلوله جزءًا من الأول، واشتمالٍ وهو ما كان بينهما ملابسةٌ غيرَ الجزئية والكلية، وغلطٍ: وهو أن يُقصَدَ إليه بعد أن غَلِطَ بغيره بلا ملابسةٍ.
- والنعت: وهو الصفة التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. وهو قسمان: حقيقيٌّ، وسَببيٌّ.

فالحقيقي: ما كان معناه إلى ما قبله، والسببيُّ: ما كان معناه إلى ما

<sup>(</sup>۱) وهي: (الواو، والفاء، وثُمَّ وأو، وأم، وإمَّا ولا، وبل، ولكنْ وحتى) ومذهب الجمهور أنهًا عشرة، وذهب جماعة من المحققين أنها تسعة بإسقاط (إمّا) منهم يونس وأبو علي، وابن كيسان، وابن مالك، وخالد الأزهري. وفي حرفيْ (أم ولكن) خلاف. راجع شرح التسهيل لابن مالك (٣٤٣). والهمع (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) خرجت الصفة. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) خرج البدل والتأكيد. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكله، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع.

بعده. فالحقيقيُّ يطابقُ المنعوتَ في أربعةٍ من عشرة: واحد من الإفراد والتثنية والجمع وواحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير وكذلك عطف البيان يوافق متبوعه في أربعةٍ من عشرة (١) وأمَّا السبيُّ فيطابقُ المنعوتَ في اثنين من خمسةٍ: واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من التعريف والتنكير.



<sup>(</sup>١) لعله أخّر الكلام على مسألة موافقة عطف البيان لمتبوعه من أجل جمع النظير إلى نظيره.

### المجرورات

- ما المجرورُ؟
- ما اشتمل على عَلَم المضاف إليه (١).
  - كم المجروراتُ؟
    - ثلاثةٌ.
      - ما هي؟
- مجرورٌ بالإضافة \_ وقد تقدمت حقيقتُه \_، ومجرور بالتبعيَّةِ \_ . عقيقتُه \_ . ومجرور بالتبعيَّةِ \_ . عقيقته \_ و مجرور بحرف الجر.
  - وما حرفُ الجرِّ؟
  - كلمةٌ دلَّتْ على معنىً في غيرها<sup>(٢)</sup>.
  - هلْ يحتاج حرف الجرّ مِنْ متعلَّق أم لا؟
    - نعم<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال الرضي في شرح الكافية (٢/ ٨٧٣): "وعَلَم المضاف إليه \_ كما مضى \_ ثلاثة: الكسر والفتح والياء».

 <sup>(</sup>۲) هذا تعريف الحرف مطلقًا فيدخل فيه حرف الجر وغيره من حروف المعاني وقد سبق أول الكتاب.

<sup>(</sup>٣) استثنى النحاة ستة حروفٍ من أحرف الجر لا تحتاج إلى متعلَّق وهي: حرف الجر الزائد ـ لعلَّ في لغة عقيل ـ لولا ـ ربَّ ـ كاف التشبيه عند الأخفش وابن عصفور ـ حرف الاستثناء «خلا وعدا وحاشا». انظر التفصيل في المغني لابن هشام (٢/ ٨٣).

- فما التَّعلُّق؟
- عَمَل المتعلَّقِ به في محلِّ المتعلِّق رفعًا أو نصبًا.
  - فيم يجبُ حذف متعلّق الجار والمجرور؟
    - في أربعةِ مواضع.
      - ما هي؟
- إذا كان خبرًا لمخبر مثل: الحمد لله، أو صفةً لموصوف مثل: رأيتُ طائرًا على غُصْنِ، أو حالًا للذي حالٍ مثل: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِن وَمِل عَلَى وَمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عِن وَينَتِهِ عَلَى اللهَ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِعَ اللَّهُ وَمِعَ اللَّهُ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِعَ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِعْ مَا فِي اللَّهُ وَمِعْ اللَّهُ وَمِعْ مَا فِي اللَّهُ وَمِعْ مَا فِي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِعْ مِن مِن اللَّهُ وَمِعْ مِن مِن اللَّهُ وَمِعْ مِنْ اللَّهُ وَمِعْ مِنْ اللَّهُ وَمُعْرَبُ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِعْ مِن مِن اللَّهُ وَمِعْ مِن مِن اللَّهُ وَمِعْ مِن مِن اللَّهُ وَمِعْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِعْ مِنْ اللَّهُ وَمِعْ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَمُعْ مِنْ اللَّهُ وَمُعْ مُنْ اللَّهُ وَمُعْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَّ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْ مُعْ مُنْ اللَّهُ وَمُعْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْعُلِّمُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
  - فهل له مِثْل؟
- نعم، الظرفُ لابدَّ له من متعلَّق، ويحذف مُتعلَّقه وجوبًا في هذه الأربعة.

# الفِعْلُ المعرب من الفعل المضارع

- ما الفِعْل المضارعُ؟
- ما أشبه الاسم بأحد حروف (أنيتُ) لوقوعه مشتركًا بين الحال والاستقبال.
  - ما وَجْهُ الشبه؟
- شيئان: لفظيٌّ ومعنويٌٌ، فاللفظيُّ: بالحركات والسكنات وعدد الحروف، والمعنويُّ: بالإبهام والاختصاص واعتوار المعاني.

### • ما معنى الشبهِ المعنوي في الإبهام والاختصاص واعتوار المعاني؟

- أمّّا في الإبهام فلأنّه يحتمل الحال والاستقبال كاسم الفاعل، وأمّّا الاختصاص فتخصيص المضارع للاستقبال بالسين أو سوف، واسم الفاعل بالآن أو غدًا، وأمّّا اعتوار المعاني ففي الاسم مثل: (ما أحسن زيد)، فإنهّا تعتور عليها معانٍ مختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب<sup>(۱)</sup> و في الفعل مثل: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)، فإنها تعتور على (يشرب) معانٍ مختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب<sup>(۱)</sup>؛ فظهر وجه الشبه.

<sup>(</sup>١) فلك في قوله: ما أحسن زيد. ثلاثة أوجه:

أ) بناء (أحسن) على الفتح، ونصب (زيد) فتقول: ما أحسنَ زيدًا! وهذا أسلوب تعجب.

ب ) بناء (أحسن) على الفتح أيضًا، ورفع (زيد) فتقول: ما أحسنَ زيدٌ. وهذا أسلوب نفى.

ج) رَفْع (أحسن)، وجرّ (زيد)، فتقول: ما أحسنُ زيدٍ؟ وهذا أسلوب استفهام أي: ما أحسن أجزائه.

<sup>(</sup>٢) فالفعل (تشرب) فيه ثلاثة أوجه:

أ) الرفع والمعنى النهى عن أكل السمك، وإباحة شرب اللبن.

ب) النصب والمعنى النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن.

ج) الجزم والمعنى النهي عن الأمرين مطلقًا.

فالواو في المسألة الأولى استئنافية، وفي الثانية للمعية، وفي الثالثة للعطف.

### ما حكمُ المضارع؟

- أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلُ به أحدُ نونيُ التوكيد فيبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات (١).

# • ما المبنيُّ؟

هو مبني أصل، ومبني شبه (۲).

# • فما مبنيُّ الأصل؟

- ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف.

### • ماالماضي؟

- ما دلَّ على زَمَنِ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا.

#### • ما حُكْمُه؟

- أنَّه مبنيُّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة (٣).

<sup>(</sup>١) لو استغنى عن قوله: «أو أحد النونات المبنيات» بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نوني ... إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار.

<sup>(</sup>٢) سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبني الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له.

<sup>(</sup>٣) اختار المؤلف ـ رحمه الله ـ هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة، وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص: (٢٨)، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (١/ ٣٧)، وانظر شرح الأشموني (١/ ٥٨).

### • فما الأمرُ؟

- صيغةٌ يُطْلبُ بها الفِعْلُ من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة مع قبولها ياء المخاطبة.
  - ما خُكْمُهُ؟
  - أن يُبنى على السكونِ.
    - ما الحرفُ؟
    - تقدّمت حقيقتُه.
      - فما مبنيُّ الشبه؟
  - ما ناسَبَ مَبْنيَّ الأصل.
    - ما خُكْمُه؟
  - أَنْ لا يختلفَ آخره لاختلافِ العوامل كمبنيِّ الأصل.
    - ما أَلْقابُه؟
    - أربعة: ضمٌّ وفتحٌ وكَسْرٌ ووَقْفٌ.
      - كم هو؟
- ثمانيةٌ: المضمرات، وأسماء الإشارات، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركَّبات، والكنايات، وبعض الظروف(١).

<sup>(</sup>١) مثل: «إذ، إذا، الآن، حيث، أمس».

#### • ماحقائقها؟

- تقدّمت حقيقة الضمير، والإشارة، والموصول، والظرف، والطرف، ولا حقيقة للكنايات (١)، وأسماءُ الأفعال: هي ما كان من الأسماء بمعنى فعل الأمر، أو الماضى مثل: رويدًا، وهيهات.
- والأصوات: هي كلَّ لفظٍ حُكيَ به صَوتٌ أو صُوِّتَ به للبهائم
   كغاق، ونَخِّ (٢).
- والمركَّباتُ: هي كلُّ اسمٍ من كلمتين ليس بينهما نسبة مثل: بعلبك، وخمسة عشر.

### أبياتٌ:

إنَّ الحروفَ والظروفَ والجُمَلُ إذا تلتْ موصُولَها فهي الوُصَلْ وهي حالٌ بعد تعريفٍ حصَلْ وبعد ذي التنكير نعتٌ لم تَزَلْ وخَبَرٌ لمُ خُبَر عنه اتَّصلْ فقيل إنَّ النَّحوَ في هذا كَمَلْ (٣)

- (۱) بل لها حقيقة فقد عرّفها ابن الحاجب في شرح كافيته بقوله: المرادُ بالكنايات: ألفاظٌ مبهمة يُعبَّر بها عما وقع في كلام متكلم مفسرًا إمّا لإبهامه على المخاطب، أو لنسيانه. وقال الرضي في شرح الكافية: الكناية في اللغة والاصطلاح: أنْ يعبر عن شيءٍ معين لفظًا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه إمّا للإبهام على السامعين، أو لشناعة المعبر عنه، أو للاختصار أو لنوعٍ من الفصاحة أو لغير ذلك من الأغراض. أهـ بتصرفي يسير، وانظر التمثيل عليها في شرح الكافية للرضي (٣/ ٣٧٣).
- (٢) قوله: كغاق هذا للمحكي به صوت الغراب، ونخّ لما يصوّت به للبهائم ومعناه \_ كما قال الرضي في شرح الكافية (٣/ ٣٤٤) \_: ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة، وقد تخفف مُسكَّنة: صوت إناخة البعير. اهـ.
- (٣) هذه الأبيات، والبيت الذي يليها في نظم الأكوان لم أجدها فيما بحثت فيه من كتب =

- والأكسوان المقــدَّرة في متعلَّــق الجــارّ والمجــرور، والظــرف المحذوف هي ثمانيةُ (١):

كان الوجودُ حدوثًا والدوام مَعَ اسْ يتقْرارهم مُسْتَمرًا ثابتًا جَعَلوا

(كونٌ، وجودٌ، حدوثٌ، دوامٌ، استقرارٌ، استمرارٌ، ثبوتٌ، جعولٌ).

وحيث يكون المتعلَّق مذكورًا فالجار والمجرور أو الظَرف لَغوٌ لخلوً الضمير عنه (٢).

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين. كمُلتْ في يوم الربوع (٣) ٢٥ شهر شوال من سنة ٣٢(٤).



<sup>=</sup> النحو، ولعلها من نظم المؤلف، وقوله: إنَّ الحروف... إلخ مراده حروف الجر مع مجروراتها، وفي قوله: (كمل) براعة مختم وهي إشارة إلى انتهاء الرسالة، ومحل هذه الأبيات في فصل المجرورات في الكلام على متعلق الجار والمجرور والظرف وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) قال المرادي في شرح الألفية (۱/ ٤٨٠): «التنبيه على أنَّ لفظ كائن أو استقرَّ لا يتعين بل مستقر وثابت وحاصل ونحوهما ككائن وكان وثبت وحصل ونحوها كاستقر، وضابط ذلك الكون المطلق».

وقال ابن السراج في أصول النحو (١/ ٦٣): «والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما».

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) قال الزبيدي في التاج (٥/ ٣٤٦) و في التكملة والذيل والصلة (٤/ ٣٣١): «والربوع كصبور لغةٌ في الأربعاء مولّدةٌ».

<sup>(</sup>٤) يعني سنة (١٣٣٢هـ). أي وعمره نحو العشرين عامًا.



الرسالة العالعة مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى لابن هشام



القواعد الصغرى لمحمد بن هشام مع بعض تقريراتٍ من شرحها لابن جماعة \_ كما نَبَّهتُ عليها \_(١)

# بِسُـــِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَ الرَّحِيمِ

(م) وبعد هذه [نكتة] (٢) يسيرة اختصر تها من قواعد الإعراب تسهيلًا على الطلاب وتقريبًا على أولي الألباب، وهذه تنحصر في ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الجمل، وفيه أربع من المسائل:

الأولى: أنَّ اللفظ المفيد يُسمَّى كلامًا وجملة.

(ش) نكتة: لا يشترط في الكلام صُدورُه من ناطق واحدٍ ولا قَصْد المتكلم لكلامه، ولا إفادة المخاطب شيئًا يجهله على الصحيح في الثلاث. كذا في الارتشاف (٣)، ويظهر أثر الخلاف في الفروع (٤) انتهى.

(م) وأنَّ الجملة اسميّة إنْ بُدِئَت باسم نحو: زيدٌ قائمٌ، وفعلية إنْ بُدِئَت بفعْل نحو: قام زيدٌ.

(ش) الاسم يدلُّ على الثبوت، والفعل على التجدد، فالاسميَّةُ إنَّما تدل

<sup>(</sup>١) وكان تنبيهه بوضع حرف (الميم) فوق المتن إشارة إليه، ووضع حرف (الشين) فوق الشرح والتقرير إشارة إليه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من رسالة «نكتة في الإعراب» \_ ضمن مقالات هامة لابن هشام.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد كلام أبي حيان في «الارتشاف»، ووجدته في «شرحه للتسهيل» (١/ ٣٤) وما
 بعدها، وكذلك في «الهمع» (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يريد «الفروع الفقهية»، وقد مثَّل لها الأسنوي في كتابه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص٣٥).

على الثبوت إذا كان عَجُزُها اسمًا كصَدْرها. اهـ.

(م) وصغرى إنْ بُنيت على غيرها كـ(قام أبوه) مِنْ قولك: زيدٌ قام أبوه. وكُبْرى إنْ كان ضِمْنَها جُمُلةٌ كمجموع: زيدٌ قام أبوه.

(م) الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب سَبْعٌ:

إحداها: الواقعة خبرًا ومَوضعُها رَفْعٌ في بابيُ المبتدأ و(إنَّ) نحو: زيدٌ قام أبوه، وإنَّ زيدًا قام أبوه، ونَصْبٌ في بابيْ كان وكاد، نحو: كان زيدٌ أبوه قائمٌ، وكاد زيدٌ يَفْعَلُ.

(ش) واختلف في نحو: زيدٌ اضربه، وعمروٌ هل جاءك؟

فقيل: محل الجملةِ رَفْعٌ على الخبريَّة وهو الصحيح، وقيل: نَصْبٌ بناءً على أنَّ الجملة الإنشائية لا تكون خبرًا وهو باطلٌ (١). اهـ.

(م) الثانية والثالثة: الواقعة حالًا والواقعة مفعولًا و محلُّهما النَّصْبُ نحو: جاء زيدٌ يضحك، وقال زيدٌ: عمروٌ منطلقٌ.

(ش) الواقعة من محل المفعول قد تكون في محل رَفْع بالنيابة ومن الناس من جعل الجملة تقع فاعلًا، ومن الجمل المحكيَّة بالقول ما قد يخفى كقول ه تعالى: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴾ الأصل: إنكم (٢) لذائقون عذابي.

<sup>(</sup>١) انظر «المغنى» لابن هشام (ص٥٣٦) ط الأفغاني.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «المغني» (ص ٥٤٠): والأصل إنكم لذائقون عذابي ثم عدل إلى التكلم؛ لأنهم تكلَّموا بذلك عن أنفسهم.

والقول قد يجيء بمعنى الظن فينصب مفعولين، وقد تقع بعد القول جملةٌ غير محكيَّة نحو: أوَّل قولي: إني أحمد الله َ ـ بكسر إنَّ ـ فالجملة خبرٌ لا مفعولٌ خلافًا لأبي على (١).

(م) والرابعة المضاف إليها و محَلُّها الجرُّ نحو: «يوم هم بارزون».

(ش) لا يضاف إلى الجمل إلَّا ثمانية:

أسماء الزمان ظروفًا أو لا.

و (حيثُ) ظرفًا أمْ لا خلافًا لمن زعمه (٢).

و(آية) بمعنى: علامة على قول سيبويه، وزعم أبو الفتح<sup>(٣)</sup> أنها إنّما تضاف إلى المفرد.

و(ذي) في قول بعضهم: «اذْهَبْ بِذي تَسْلم»، والباءُ: فيه ظرفيَّةٌ، وذي: صفةٌ لزمنِ محذوف، وذي بمعنى صاحب صفةٌ لمحذوفٍ تقديره: وقت

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي الإمام العلامة المعروف أخذ النحو عن الزجاج، وبرع فيه وانتهت إليه رئاسته، وصحب عضد الدولة فعظّمه وأحسن إليه له مؤلفات عديدة منها: «التذكرة»، و«الحجة»، و«الإغفال»، و«الإيضاح»، و«التكملة» وغير ذلك توفي سنة (٣٧٧هـ). راجع «البلغة» للفيروز آبادي.

<sup>(</sup>٢) أي: زعم عدم إضافتها إلى الجمل وهو \_ أي الزاعم \_ المهدوي شارح «مقصورة ابن دريد» كما أفاده ابن هشام في «المغنى» (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي تلميذ أبي على الفارسي الإمام المعروف ذو التصانيف المشهورة لازم أبا على أربعين سنة توفي سنة (٩٢هـ). راجع «البلغة» (ص١٤١).

وقيل: بل بمعنى (الذي) فلا محلَّ للجملة إذْ هي صلةٌ.

الخامس: (لَدُنْ) زمانيةً أو مكانية.

السادس: (ريث)، وهي مصدر رَاثَ أي: أبطأ. ولابن مالكِ مقالتان فيها و في (لدن):

الأولى: أنهما عوملا معاملة أسماء الزمان في الإضافة كما عُوملت المصادر معاملتها في التوقيت (١).

والثانية: زعم في كافيته وشرحها أنَّ الفعل بعدهما على إضمار (أنْ)(٢).

(م) والخامسة: الواقعة جوابًا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفاء أو ب إذا الفجائية نحو: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦]، ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ أَبِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦].

(ش) عِلَّهُ انجزام الجملة في الموضعين محلًّا أنَّها لم تصدَّر بصَدْرٍ يقبل الجزم لفظًا، والفاءُ المقدَّرة كالمذكورة. اهـ.

(م) السادسة والسابعة: التابعة لمفرد أو جملةٍ لها محلٌّ نحو: ﴿مِن فَبَلِ

<sup>(</sup>١) ما في «التسهيل وشرحه» (٣/ ٢٦٠) أنَّ هذه المعاملة خاصة في (ريث) وكذا تجده في «المغني» لابن هشام (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الكافية وشرحها لابن مالك (٢/ ٩٤٨-٩٤٨).

تنبيه: وبقى عليه مما يضاف إلى الجمل \_ وقد سبق أنها ثمانية \_:

السابع والثامن: (قول ـ وقائل). راجع مغني ابن هشام (ص١٥٥).

أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾ [إسراهيم: ٣١] فجملة المنفي صفة ليوم. الثانية: نحو: زيدٌ قام أبوه وقعد أخوه.

(ش) التابعة للمفرد ثلاثة أنواع:

المنعوت بها، والمعطوفة بالحرف، والمبدلة.

والتابعة لجملة تكون هذه في التوابع عدا النعت (١)، وتكون في التعجُّب على رأي السكاكي (٢).

وشرط البدل كون الأولى غيرَ وافية، والثانية أو في أو كالوافية أو كالأو في.

(م) المسألة الثالثة:

الجمل التي لا محلَّ لها سَبْعٌ:

إحداها: الابتدائية وتسمّى المستأنفة نحو: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ [يوسف: ٢].

(ش) مِنَ الجمل ما جرى خلافٌ في أنّه مستأنفٌ أم لا.

<sup>(</sup>۱) جعلها ابن هشام في بابي النسق والبدل خاصَّة، وأمَّا التوكيد فاعترض به الدماميني على ابن هشام وأجاب عنه الشمني بما تراه في حاشية الأمير على المغنى (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول السكاكي في المفتاح، ولم يشر إليه أحدٌ عند هذه المسألة مِنْ أرباب الحواشي على مغني اللبيب وغيرها من كتب النحو.

والسكاكي هو يوسف بن أبي بكر الخوارزمي إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعر. مات بخوارزم سنة (٢٢٦هـ). انظر «بغية الوعاة» (٢/ ٣٦٤).

مِنْ ذلك (أقومُ) مِن قولك: إنْ قام زيدٌ أقومُ. فالمبرّدُ يرى أنَّه على إضمار الفاء، وسيبويه: أنّه مؤخّر عن تقديم، فإذا عُطفَ عليه فِعْلٌ جَوَّزَ الأول(١) رَفْعه عطفًا على اللفظ، وجزمه على المحلّ، والثاني(٢) الرفعَ فقط(٣).

(م) الثانيةُ: الواقعة صلةً نحو: الذي قام أبوه.

(ش) آباء العبّاس وبكر وعلي والفتح وآخرون أنَّ (كان) الناقصة لا مصدر لها (٤). اهـ.

(م) الثالثة: المعترضة نحو: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [البقرة: ٢٤].

(ش) يجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافًا لأبي علي (٥). وكثيرًا ما تشتبه المعترضة تكون غير خبريّة، ويجوز تصديرها بدليل استقبال و يجوز اقترانها بالفاء، و يجوز اقترانها بالواو

<sup>(</sup>١) أي: المبرّد.

<sup>(</sup>٢) أي: سيبويه.

<sup>(</sup>٣) انظر بسط المسألة في مغني ابن هشام بحاشية الدسوقي (٢/ ٤٤).

<sup>(3)</sup> يريد أبا العباس المبرد، وأبا بكر السراج، وأبا علي الفارسي، وأبا الفتح ابن جني، والمسألة المشار إليها تتضح بما في «المغني» من قول ابن هشام: «وأمّا قول أبي البقاء في: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠] إنَّ (ما) مصدريّة وصلتها (يكذبون) وحكمه مع ذلك بأن يكذبون في موضع نصب خبرًا لـ (كان) فظاهره متناقض، ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك من (ما) و (يكذبون) لا منها ومِنْ (كان) بناءً على قول أبي العباس وأبي بكر وأبي على وأبي الفتح: إنَّ كان الناقصة لا مصدر لها. اهـ.

<sup>(</sup>٥) راجع «المغني» (ص٥١٥)، و «شرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص١٦٩).

مع تصديرها بالمضارع المثبت<sup>(١)</sup>.

(م) الرابعة: التفسيرية نحو: ﴿وَلَمَا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّامُ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

(ش) فجملة: ﴿مَّسَّتُهُم ﴾ ...الخ مفسِّرة لـ(مَثَل).

وحقيقتُها هي: فَضْلةٌ كاشفةٌ لحقيقة ما تليه، وذهب الشلوبين (٢) إلى أنَّ المفسرة لها محلُّ بحسب ما تفسِّره (٣). اهـ.

(م) الخامسة: جواب القسم نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغْوِينَهُمْ ﴾ [ص: ٨٢].

(ش) ووقع لمكي (٤) وأبي البقاء (٥) وَهَـمٌ فيها فأعرباها بما يقتضي أنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالمضارع والمثبت) والتصويب من «المغنى»، (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد الإشبيلي الأزدي أبو علي المعروف بالشلوبين ومعناه بلغة أهل الأندلس: (الأشقر الأبيض) كان إمام عصره في العربية بلا مدافع، وآخر أثمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب، وكان ذا معرفة بنقد الشعر وغيره. مات سنة (٦٤٥هـ). انظر «البغية» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) راجع «المغني» (ص٢٦٥)، وشرح قواعد الإعراب للقوجي (ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) مكي بن أبي طالب القيسي، النحوي المقرئ الإمام المشهور صاحب التصانيف التي منها مشكل إعراب القرآن، تو في سنة (٤٣٧هـ). انظر «البلغة» (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن الحسين أبو البقاء العكبري البغدادي الحنبلي صاحب الإعراب تفقّه بالقاضي أبي يعلى الفراء ولازمه، وقرأ العربية على ابن الخشاب، له مؤلفات كثيرة منها: "إعراب القرآن" و "إعراب الحديث"، و "شرح الفصيح" وغيرها، توفي سنة =

لها محلًّا<sup>(١)</sup>.

تنبيةٌ: مَنَع ثعلب (٢) من وقوع القسم خَبَرًا، ومراده أنَّ جملة القسم وجوابها لا يكونان خبرًا (٣).

(م) السادسة: جواب الشرط غير الجازم نحو: ﴿ وَلَوْشِتُنَالَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

(ش) مثل (لو \_ لولا \_ ولمَّا \_ وكيف)، وكذا جواب الجازم إذا لم يقترن بالفاء لا محلَّ له. اهـ.

(م) السابعة: التابعة لِمَا لا محلَّ له، نحو: قام زيدٌ و(٤) قعد عمروٌ.

(م) المسألة الرابعة:

الجملة الخبرية بعد النكرات المحضة صفاتٌ صناعيةٌ نحو: ﴿حَتَّى

<sup>= (</sup>٦١٦هـ). انظر «البغية» للسيوطي (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيها) أي: في جملة جواب القسم، وكذلك الضمير في (أعرباها) أمًّا مكي فوقع وهمه في قوله تعالى: ﴿كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۲]، وأمًّا أبو البقاء ففي قوله تعالى: ﴿لَمَآءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُووَحِكُمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٨]، وانظر التفصيل فيها في كتاب «المغنى» لابن هشام (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن يحيى بن بدر الشيباني أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين، له معرفة بالقراءات، وكان حجة ثقة، وله مؤلفات من أشهرها الفصيح، تو في سنة (٢٩١هـ). انظر «البلغة» (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) راجع «المغنى» (ص٢٩٥)، و «شرح قواعد الإعراب» للأزهري (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية: «حرف عطف لا حال».

تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبُا نَقْرَؤُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وبعد المعارف المحضة أحوال نحو: ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمِرُ ﴾ [المدثر: ٦]، ومنها محتملٌ لهما نحو: مررتُ برجلٍ صالح يصليّ. ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱليَّلُ فَيَنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ [يس: ٣٧].



# الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور

وفيه أربع مسائل:

أحدها: لابدُّ من تعليقها بفِعْلِ أو بما في معناه.

(ش) سكت عن قسم ثالث وهو التّعلُّق بما أُوّل بمُشْبِه الفعل ذكره في المعني (١)، ومثَّل له بقوله تعالى: ﴿وَهُو اللّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ المعني (١)، ومثَّل له بقوله تعالى: ﴿وَهُو اللّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. وذهب ابنا طاهر (٢) وخروف (٣) والكوفيون إلى أنَّه لا تقدير في نحو: زيد عندك أو في الدار، فقالا: الناصبُ المبتدأ، وزعما أنَّه يرفع الخبر إذا كان عينه، وينصبه إذا كان غيره وأنَّ هذا مذهب سيبويه، وقال الكوفيون: النائب أمْرٌ معنوي وهو كونهما مخالفين للمبتدأ، ولا يُعَوَّل على هذين المذهبين (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر «مغنى اللبيب» (ص٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي أبو بكر نحوي مشهور حافظ بارع اشتهر بتدريس الكتاب، وله على الكتاب طرر مدونة اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه. توفي (۵۸۰هـ). انظر «البغية» (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن على بن نظام الدين أبو الحسن ابن خروف الأندلسي كان إمامًا في العربية محققًا مدققًا ماهرًا مشاركًا في الأصول أخذ النحو عن ابن طاهر صنَّف شرح سيبويه، وشرح الجمل ووقع في جبِّ ليلًا فمات سنة (٢٠٩هـ). انظر «البغية» (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) راجع «المغني» (ص٦٦٥)، و «حاشية الدسوقي» عليه (٢/ ٨٧).

(م) وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿أَنْفَنَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧].

(ش) قال في الكشاف: «فإنْ قلتَ: أيُّ فَرْق بين ﴿عَلَيْهِم ﴾ الأولى والثانية؟

قلتُ: الأولى محلّها النصب على المفعولية، والثانية محلها الرفع على الفاعلية (١).

وقال ذلك؛ لأنَّ النائب عن الفاعل من قبيل الفاعل عنده (٢).

#### \* نكتةٌ:

هل يتعلَّقان بالفعل الناقص عند مَنْ زَعَم أَنَّه لا يدلُّ على الحدث؟ مَنَع من ذلك [قومٌ] وهم المبرّد والفارسي وابن جنّي والجرجاني<sup>(٣)</sup> وابن بَرهان<sup>(٤)</sup> ثم الشلوبين، والصحيح أنها كلها دالَّةٌ عليه إلا (ليس).

<sup>(</sup>۱) راجع «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) أي: عند الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر، أخذ النحو عن ابن أخت الفارسي، ولم يأخذ عن غيره لأنه لم يخرج عن بلده، وكان من كبار أثمة العربية والبيان شافعياً، له مؤلفات منها: «المغني في شرح الإيضاح»، «المقتصد»، «الجمل»، «العوامل المائة» وغيرها. مات سنة (٢٧١هـ) وقيل: (٢/ ٤٧٤هـ). راجع «البغية» (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي النحوي، صاحب العربية واللغة واللغة والتواريخ وأيام العرب، قرأ على عبد السلام البصري وكان أول أمره منجمًا فصار نحويًّا، وكان زاهدًا. مات سنة (٥٦هـ). راجع «البغية» (٢/ ١٢٠).

وهل يتعلقان بفعل المدح والذمّ؟

زعم الفارسي أنهما يتعلقان بـ (نِعْمَ)، وأباه ابنُ مالك (١).

وهل يتعلقان بأحرف المعاني المشهورة؟(٢)

مُنع، وقيل: نَعَم، وفصَّل أبوا الفتح وعليِّ (٣) قالا: إنْ كان نائبًا عن فِعلٍ حُذِفَ جاز نيابةً لا أصالةً، وإلا فلا (٤).

(م) ويستثنى من حروف الجرّ أربعةٌ لا تتعلق بشيء وهو: الزائد نحو: ﴿ كَفَىٰ بِ ٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾.

ولعلُّ نحو قوله:

لعل أبي المغوار منك قريبُ (٥) ولو لا كقولك (7):

لولاك في ذا العام لم أحجج $^{(\vee)}$ 

<sup>(</sup>۱) انظر «المغني» (ص۷۱)، و «شرح التسهيل» لابن مالك (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: «وهل يتعلقان بفعل بأحرف... إلخ» والتصويب من المغني.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن جني والفارسي.

<sup>(</sup>٤) انظر «شرح الكافيجي لقواعد الإعراب» (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) هذا العجز لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة مشهورة في «الأصمعيات» (ص٩٦) وصدره: (فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرةً).

وانظر «أمالي ابن الشجري» (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوط والمناسب: «كقوله».

<sup>(</sup>٧) هذا الشطر نسب لعمر بن أبي ربيعة، وللعرجي وليس في ديوانه، ولأعرابي مجهول =

وكاف التشبيه نحو: زيدٌ كعمرِو.

(ش) قال في المغني (١): «اللام المقوّية لها منزلةٌ بين المنزلتين، والجرُّ برالولا) قول سيبويه، وتوجيه عدم تعلقها هي و(لعل) لأنهَّا بمنزلة الزائدتين لارتفاع ما بعدهما على الابتداء عند الإسقاط». هـ.

#### (م) المسألة الثانية:

حُكْمُهما بعد المعرفة والنكرة جُكْمُ الجمل فيما تقدّم فيتعيَّن كونهما صفتين صناعيتيْن نحو: رأيتُ طائرًا على غُصْنٍ أو فوق غُصْن، وكونهما حاليْن وذلك في نحو: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَرْمِهِ وَفِي زِينَتِهِ عَلَى القصص: ٧٩].

وقولك: رأيتُ الهلالَ بين السحاب.

ويحتملان الوجهان (٢) وذلك في نحو: هذا ثمرٌ يانعٌ على أغصانه أو فوق أغصانه.

المسألة الثالثة:

متى وقع أحدهما صفةً أو صلةً أو خبرًا أو حالًا تعلَّق بمحذوف وجوبًا تقديره: كائنٌ أو استقرّ.

<sup>=</sup> وصدره: (أومتْ بعينيها من الهودج). راجع «خزانة الأدب» للبغدادي (٥/ ٣٣٣)، و «أمالي ابن الشجري» (١/ ٢٧٨) و «الإنصاف» (٢/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>۱) راجع «مغنى اللبيب» (ص٧٦٥).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل المخطوط وهو جائز على لغة من ألزم المثنى الألف، وإن كان الأكثر نصبه بالياء فيقال: ويحتملان الوجهين.

(ش) قال ابن يعيش<sup>(١)</sup>: صرَّح ابن جنّي<sup>(٢)</sup> بجواز إظهار متعلّق الظرف الواقع خبرًا، قال في المغني<sup>(٣)</sup>: «وعندي أنّه إذا حُذف فنقل ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره لأنّه صار أصلًا». اهـ.

(م) إلَّا الصلة فيجب تقديره (استقرّ).

(ش) يبقى أربعةٌ من الثمانية التي يتعلقان فيها بمحذوف:

أوّلها: أنْ يرفعا الاسمَ الظاهر.

ثانيها: أنْ يستعمل المتعلق محذوفًا نحو: (حينتذ، والآن). لِـمنْ ذكر أُمرًا تقادم عَهْدُه أي: كان ذلك حينتذ، واسمع الآن.

ثالثُها: أن يكون المتعلّق محذوفًا على شريطة التفسير، نحو: (يوم الجمعة صُمْتُ فيه).

رابعها: القَسَمُ بغير الباء، والقسم كالصلة في وجوب كونه: استقرَّ.

\* تنبيهٌ:

قال ابن يعيش: «إنما لم يجز في الصفةِ أنْ يقال في نحو: (جاء الذي في

<sup>(</sup>۱) أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين الحلبي الإمام المعروف شارح المفصل، ولد سنة (۵۳هـ)، وقرأ النحو بحلب وسمع الحديث على التكريتي، ورحل إلى بغداد، وكان من كبار أئمة العربية ماهرًا في النحو والتصريف، مات سنة (۲/۲هـ). انظر «البغية» (۲/۲۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: «ابن مالك» وهو خطأ ظاهر فابن يعيش متقدم على ابن مالك، وصوابه «ابن جني» كما في شرح المفصَّل (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) راجع «مغني اللبيب» (ص٥٨٢).

الدار) بتقدير: مستقر على أنَّه خبر لمحذوفٍ على حدِّ قراءة بعضهم: ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَذِي أَحَسَنُ ﴾ (١) [الأنعام: ١٥٤] بقِلَّة ذلك واطّراد هذا (٢).

وكذا يجب في الصفة في نحو: (رَجُلٌ في الدار فَلَهُ درهمٌ).

لأنَّ الفاء تجوز في نحو: رَجُلٌ يأتيني فله درهم، ويمتنع رَجُلٌ صالح فله هم.

واعلم أنَّه اخْتُلف في الصفة والحال والخبر.

والأكثرون على تقدير الفعل لأنَّه الأصل في العمل، فطائفةٌ قدروا الوصف تمسكًا بأنَّ الأصل في الثلاثة الإفراد، وبأنَّ الفعل منها لابدَّ من تقديره بالوصف، وطائفةٌ أجازوا الأمريْن على السواء.

وطائفة رجَّحت الوصف (٣).

وما تُمسِّك به كذلك من الفعل أو الاسم قيل: علَّتُه أنَّه ليس بشيء؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) برفع نون (أحسن) وهي قراءة شاذة نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والحسن والأعمش، وانظر توجيهها والكلام عليها في كتاب إعراب القراءات الشواذ للعكبرى (١/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) راجع «المغني» (ص۵۸۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط بعد كلمة الوصف: «وطائفة» والكلام لا يستقيم بها. وهذه العبارة الأخيرة: «وطائفة رجحت الوصف» لعلها تكرار.

راجع المسألة والأقوال فيها في مغني اللبيب (ص٥٨٣)، و«شرح الكافيجي لقواعد الإعراب» (ص٧٥)، و«العقد الإعراب» (ص٧٥)، و«العقد الوسيم في أحكام الجار والمجرور والظرف» للأخفش اليمني (ص٦٥).

ذلك يختلف بحسب المقام.

قلتُ (١): وفي هذا نَظَرٌ وَجْههُ أَنَّهم تمسكوا بما هو مِنْ مبحوثاتهم وسكتوا عن غيره؛ إذْ لا تعلُّق لهم به فافْهَمْ. اه.

(م) المسألة الرابعة:

إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرًا أو حالًا أو معتمدًا على النفي أو الاستفهام جَاز رَفْعُه للفاعل نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ ﴾ [البقرة: ١٩].

(ش) اعلم أنَّ النُّحاة اختلفوا في هذا المرفوع على ثلاثة مذاهب (٢): أحدها: أنَّ الأرجح كونه مبتدأً مُخْبرًا عنه بأحدهما.

الثاني: عكسُه اختاره ابن مالك؛ لأنَّ الأصل عدمُ التقديم والتأخير.

الثالث: وجوب كونه فاعلًا، وهل عاملُه أحدهما للنيابة عن استخدام الفعل أمْ هو العامل؟

فيه مذهبان قال في المغني: «والمختار الثاني لدليلين:

أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو: زيدٌ في الدار جالسًا، ولو كان

<sup>(</sup>۱) لا أدري إنْ كان القائل ابن جماعة أم المعلمي؛ إذْ إنّ الكلام السابق كله مستفاد من المغني حيث لخصه ابن جماعة وهذا التعقيب فيه ردٌّ على ابن هشام القائل باعتبار المعنى أو المقام في التقدير، وهو من جنس فن البلاغة ولا دخل له في الصناعة النحوية التي تمسك بها النحاة.

<sup>(</sup>۲) راجع المغنى (ص۵۷۸).

العاملُ الفعلَ لم يمتنع»(١).

فإذا لم يعتمد (٢) فالأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين (٣).



<sup>(</sup>۱) لم يذكر الدليل الثاني وهو في المغني حيث قال ابن هشام: «ولقوله: فإنَّ فؤادي عندك الدهرَ أجمعُ

فأكَّد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله». راجع «المغني» (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) أي: الظرف والجار والمجرور على الاستفهام.

<sup>(</sup>٣) والجمهور يوجبون الابتداء. راجع «المغني» (ص٩٧٩).

#### (م) الباب الثالث

## فيما يقال عند ذِكْر أدواتٍ يكثر دورها في الكلام

وهي خمس وعشرون:

فيقال في الواو: حرف عَطْف لمطلق الجمع.

وفي الفاء: حرف عَطْفٍ للترتيب والتعقيب.

(ش) اعلم أنَّ الفاء المفردة مهملةٌ خلافًا (١) لبعض الكوفيين في قولهم: إنها ناصبة في نحو: ما تَأْتينا فَتُحدِّثَنَا، وللمبرّد في قوله: إنها خافضةٌ في نحو:

### فَمِثْلِكِ حُبْلى...(٢)

وقال الفراء: لا تفيد الترتيب مع قوله: إنَّ الواو تفيده \_ وهو عجيبٌ \_ وقال الجرمي (٣): لا تفيده في البقاع والأمطار (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر المذاهب والأقوال في حرف (الفاء) في «المغني» (ص٢١٣)، و«الجنى الداني» للمرادي (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من صدر بيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة و تمامه: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول راجع «شرح القصائد السبع الطوال» للأنباري (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي مولاهم، وقيل مولى لبجيلة، إمام في النحو، ناظر الفراء ببغداد أخذ عن الأخفش وغيره، عالم دين ورع له مصنفات منها كتاب الفرخ مات سنة (٢٢٥هـ). انظر «البلغة» (ص١١٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل المخطوط: «الأقطار»، وتصويبها من مغني اللبيب (ص٢١٤) حيث مثّل =

(م) وفي (ثُم): حرف عَطْفٍ للترتيب والمهلة.

(ش) زعم الكوفيون أنَّ التشريك قد يتخلف<sup>(١)</sup> وذلك بعد وقوعها زائدة، وزعم فريقٌ أنَّ الترتيبَ لا يكون مقتضاها، وزعم الفراءُ أن المهلةَ قد تتخلف<sup>(٢)</sup>، اه.

(م) وفي (قد): حرف تحقيق وتوقُّع وتقليل.

(ش) قد: حرفيَّةٌ واسميَّةٌ.

والاسميّةُ إمّا اسمُ فِعْل مرادفٌ لِحَسْب، وهي مبنيّةٌ وقد تُعْرب.

\* تنبيهٌ:

لا تجيء (قَدْ) لَمعانيها الثلاثة جُملةً، وإنّما مراده أنّها تجيء تارةً لهذا، وتارةً لهذا، وكذلك غيرها ممّا سيُذكر. اهـ.

(م) وفي السين وسوف حَرفُ استقبال (٣)، وهو خيرٌ مِنْ قول كثيرٍ: «حرف تنفيس».

(ش) وليس السين مُنْقطعًا عن سوف (٤)، ولا مُدَّة الاستقبال أضيقَ

<sup>=</sup> عليها بقوله: «مطرنا مكان كذا فمكان كذا» ثم شرحه. وانظر أيضًا «حاشية الدسوقي» (١/٣٢).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يختلف» والتصويب من «المغني» (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) راجع «المغني» (ص١٥٨)، و «الجني الداني» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) هي عبارة الزمخشري في المفصل وغيره من النحاة. راجع شرح المفصل لابن يعيش (٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل (ومنقطع) وُجدت بالرفع، و في «المغني» (ص١٨٤): «وليس مقتطعًا من سوف...».

خلافًا للكوفيين في الأول، والبصريين في الثاني.

قال في المغني (١): «واختياره الأول أصحُّ، والثاني باطللٌ لقوة دليلهم». ه.

(م) وفي (لم) حرف جَزْمِ لنفي المضارع وقلبه ماضيًا.

(ش) وقد يرتفع قيل: ضرورة، وقال ابن مالك: لغة، وزَعَم اللحياني (٢): أنَّ بعض العرب ينصب بها (٣). هـ.

(م) ويزاد في (لمَّا) فيقال: مُتَّصلًا نَفْيُهُ متوقَّعًا ثبوتُه.

(ش) (لمَّا) تفارق (لم)، ف لمَّا لا تقترن بأداة الشرط ومنفيها مستمر النفي إلى الحال، ومعناها لا يكون إلَّا قريبًا من الحال، منفيُّها متوقع الثبوت منفيُّها جائز الحذف. اه.

(م) وفي (لن) حرف نصب.

(ش) ليس أصله [وأصل] (٤) (لم) لا فأبدلت الألف نونًا وميمًا خلافًا للفراء (٥).

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه العبارة في «المغنى» فلينظر فيه.

<sup>(</sup>٢) على بن مبارك وقيل ابن حازم اللحياني، أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمرو الشيباني والأصمعي وغيرهم له النوادر المشهورة. انظر «البغية» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) راجع «الجني الداني» (ص٢٦٦)، و «المغنى» (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة أضفتها من «المغني» ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٥) راجع «المغنى» (ص٣٧٣).

(م) وفي (إذن) حرف جواب وجزاء.

(ش) هي عند الجمهور حرف وقيل: اسم (١)، والأصل في إذن (إذا كان كذا كان كذا) ثُمَّ حذفت الجملة وعوض التنوين عنها، وعلى القول بالحرفيّة الصَّحيحُ (٢) بَساطَتها لا تركُّبها مِن (إذْ) و(أنْ)، وعلى البساطة الصحيح أنهًا الناصبة لا (أنْ) مضمرة بعدها.

وهي تنصب المضارع بشرط تصديرها، واستقباله، واتصالهما وانفصالهما بالقسم أو بـ(لا) النافية.

وأجاز ابن عصفور (٣) الفصل بالظرف، وابن بابشاذ(٤) بالنداء والدعاء (٥)،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط. «هي عند الجمهور اسمٌ وقيل حرف» والصواب عكس هذا كما في المغني (ص٣٠)، والجني الداني (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (والصحيح) بالواو، وكذا التي بعدها (والصحيح أنها... إلخ). والتصويب من «المغنى» (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) علي بن مؤمن أبو الحسن ابن عصفور الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس له مؤلفات عديدة منها: الممتع في التصريف، والمقرب، وثلاثة شروح على الجمل. مات سنة (٦٦٣هـ). انظر «البغية» (٢/٠١٠).

<sup>(</sup>٤) طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري العراقي الأصل، كان محرر الكتب الصادرة عن ديوان الإنشاء بمصر، وله في النحو مصنفات حسنة منها: ثلاثة شروح على الجمل، ومقدمة سماها (المحتسب). مات سنة (٢٩ هـ). راجع «البلغة» (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ويا الدعاء»، والتصويب من المغني (ص٣٢). و «الجنى الداني» (ص٣٢)، إذْ فيهما أنَّ ابن بابشاذ أجاز الفصل بالنداء والدعاء نحو: إذْن \_ يغفر الله لك \_ يُدخلَك الجنة، وأمَّا (يا) الدعاء فلم أجده ألبتة.

وهشَامٌ (١): الفَصلَ بمعمول الفِعل (٢)، والأرجح حينتذ عند الكسائي (٣) النصب وعند هشام الرفع. ه

(م) وفي (إذا): ظرفٌ لزمانٍ مستقبل خافضٌ لشرطه منصوبٌ بجوابه (٤).

وفي (لو): حرفٌ يقتضي امتناعَ ما يَليه، واسْتلزامه لِتاليه، وهو خيرٌ مِنْ: «حرف امتناع لامتناع».

وفي (لمَّا) في نحو: لما جاءني زيدٌ أكرمته، حرف وُجودٍ لوجود.

(ش) زَعَمَ الفارسي وأبناء مالك والسرَّاج وجنّي وتبعهم جماعةٌ: أنهًا ظرف، قال ابن مالك: بمعنى (إذْ)، وقالوا: بمعنى (حين)، وقول ابن مالك حَسَنٌ؛ لأنهًا مختصةٌ بالماضي، وبالإضافة إلى الجملة، وردَّ ابن خروف على مدَّعي الاسميّة بنحو: «لمَّا أكرمتني أمسِ أكرمتك اليوم» لأنهًا إذا قُدِّرت ظرفًا كان عَاملُها الجوابَ والواقع في اليوم لا يكون في أمس (٥). هـ.

<sup>(</sup>۱) هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي صنف «مختصر النحو»، و«الحدود»، و«القياس»، توفي سنة (۲۰۹هـ). راجع «البغية» (۲/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) وكذا الكسائي يجيزه، وانظر الأقوال في «المغنى» (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) على بن حمزة أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المعروف بالكسائي، الإمام المعلم المقرئ، أخذ القراءة عن حمزة الزيات، وقرأ النحو على معاذ ثم على الخليل، توفي بطوس سنة (١٨٩هـ). راجع البلغة (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «منصوب لجوابه» والتصويب من قواعد الإعراب لابن هشام (٥٠).

<sup>(</sup>٥) راجع «المغني» (ص٣٦٩).

(م) وفي نحو لولا زيدٌ لأكرمتك، (لولا) حرف امتناع لوجود.

(ش) المرفوع بعد (لولا) لا فاعلٌ بفعل محذوف، ولا بـ(لـولا) لنيابتهـا عنه، ولا بالأصالة خلافًا لزاعمي ذلك بل رَفْعُه بالابتداء(١) هـ.

(م) وفي (نَعَم): حرف وعيد (٢) وتصديق ووعد وإعلام.

(م) وفي (بلي): حَرفٌ لإيجاب النفي.

(ش) (بلى) أصليُّ النفي، وقيل: الأصل (بَلْ) والألف زائدةُ، وبعض هؤلاء: إنها للتأنيث<sup>(٣)</sup>.

(م) وفي (إذْ) ظرفٌ لما مضى من الزمان.

(ش) زَعَمَ الجمهور أنَّ (إذْ) لا تقع إلا ظرفًا أو مضافًا لا مفعولًا ولا مبدلًا من مفعول، قال في المغني (٤): «من الغريب أنَّ الزمخشري (٥) قال في قراءة بعضهم: ﴿لَمِن مَنِّ اللهِ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا ﴿ [آل عمران: ١٦٤] أنَّه يجوز أن يكون التقدير: (مَنَّهُ) وأن يكون (إذْ) في محل رفع

<sup>(</sup>۱) انظر «المغنى» (ص٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) لم أجد معنى (الوعيد) ذكر في لفظة (نعم) إلا عند ابن هشام في هذه القواعد الصغرى، وأمَّا المغني له فلم أجده، وكذا الجنى الداني، وكذا شروح القواعد المختلفة، ولم يذكره أحدٌ من النحاة.

<sup>(</sup>٣) انظر «المغنى» (ص٥٥٠)، و«الجني الداني» (ص٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) راجع «المغني» (ص١١٢).

<sup>(</sup>٥) محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري جار الله إمام اللغة والنحو والبيان، صاحب التصانيف المشهورة كـ«الكشاف» و «أساس البلاغة» و «الفائق» وغيرها، توفي سنة (ص٥٣٨). انظر «البلغة» (ص٢٢).

ك(إذا) من قولك: أَخْطَبُ مَا يكونُ الأميرُ إذا كان قائمًا ١٥٠٠. اه.

(ت) (٢) ثُمَّ أطال الشارح في الانتصار للزمخشري على المصنَّف وأنَّ سيبويه نصَّ في كتابه أنَّ (إذا وإذْ) ليسا من الظروف اللازمة (٣). هـ.

(م) وفي (كلَّا): حرفُ رَدْعٍ وزَجْر ومعنى: (حقًّا).

(ش) الخليل وسيبويه والمبرد والزجّاج وأكثر البصريين: رَدْعٌ وزَجْر لا غير، وخالفهم الكسائي قال: تجيء بمعنى (حقَّا)، وأبو حاتم (٤) بمعنى (ألا) الاستفتاحية وهو أولى (٥).

<sup>(</sup>١) راجع «الكشاف» (١/ ٤٢٦)، و «الدّر المصون» للحلبي (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الرمز والحرف وجدته قبل قوله: (ثم أطال.. إلخ) ولعله إشارة ولمح للمختصر، إذْ إنَّ هذا الكلام للمعلمي حيث أفاد أن الشارح \_ وهو ابن جماعة \_ أطال في الردّ على ابن هشام وانتصر في المسألة للزمخشري.

<sup>(</sup>٣) بل المنصوص في الكتاب أنهما من الظروف المبهمة غير المتمكنة وهذا معنى اللزوم فيهما وهو الذي يقال في مثلهما: الظرف غير المتصرف أي لا يقع فاعلاً ولا مفعولاً ولا مبتدأ، وهو قول الجمهور خلافًا لبعضهم.

راجع «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٢٨٥)، و «الجنبي الداني» (ص١٨٧)، و «الهمع» (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر، ومصنفاته جليلة فاخرة، وكان إمام جامع البصرة، مات سنة (٢٥٥هـ) وقيل غير ذلك. راجع «البلغة» (ص٩٠١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام في المغني ـ بعد ذكر قول الكسائي وأبي حاتم والنضر بن شميل ـ: «وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما...إلخ» انظر «المغني» (ص٢٥٠).

والفرّاء (١) والنضر بن شُميل (٢): حرف جواب بمنزلة (إي) و (نعم) (٣) هـ (م) فَصْلٌ

وتكون (لا) نافيةً نحو: لا إله إلا الله.

(ش) هي في هذه الحال على خمسة أقسام:

التبرئة وتخالف (إنَّ) من سبعة أوجه (٤).

\* والنافية للوحدة وتفارق (ليس) من ثلاثة أوجه (٥).

\* وعاطفة ولها شروط:

- أَنْ يتقدمها إثبات أو أَمْرٌ \_ قاله سيبويه \_ أو نداء، وزعم ابن سعدان (٦): أنَّ هذا ليس من كلامهم.

<sup>(</sup>۱) يحيى بن زياد أبو زكريا الديلمي المعروف بالفراء الإمام المشهور، أخذ عنه الكسائي وهو من جلة أصحابه، مات سنة (۲۰۷هـ). راجع البلغة (ص۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) النضر بن شميل بن خرشة التميمي البصري أبو الحسن، أحد أصحاب الخليل، إمام في اللغة والأنساب، صاحب غريب ونحو وفقه وعروض وشعر، ثقة، مات سنة (٢٠٤هـ). انظر «البلغة» (ص٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) راجع معاني (كلا) في «رسالة (كلا) في الكلام والقرآن» لابن رستم الطبري. وكذا: «مقالة كلا» لابن فارس، و«المغني» (ص٩٧٥)، و«الجني الداني» (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظرها في «المغني» (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٥) انظرها في «المغني» (ص٣١٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل المخطوط: (ابن سعد) وصوابه ما ذكر كما في «المغني» (ص٣١٨) و «الجني الداني» (ص٢٩٤).

وابن سعدان: هو محمد بن سعدان الضرير الكوفي النحوي المقرئ أبو جعفر، قال =

- وأنْ لا تقترن بعاطف.
- وأنْ يتعاند متعاطفاها.
- الرابع (١): أن يكون جوابًا مناقضًا لـ (نعم).

\* الخامس: أَنْ تكون غير ذلك، فإنْ كان غير ذلك جملةً اسميّة صَدْرُها معرفةٌ أو نكرةٌ ولم تعمل، أو فِعْلَا ماضيًا لفظًا أو تقديرًا وَجَلَبَ تكرارُها (٢).هد.

(م) وناهيةً نحو: لا تَقُمْ.

وزائدةً للتوكيد نحو: ﴿ لِتَكَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الحديد: ٢٩].

وتكون (إنْ) شرطيةً نحو: إنْ تَقُمُ أَقُمْ.

ونافيةً نحو: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن إِبَهَاذَا ۗ ﴾ [يونس: ٦٨].

(ش) إذا دخلت على الجملة الاسميّة لم تعمل عند سيبويه، والفرّاء، وأجاز المبرّد والكسائي إعمالها عمل (ليس) وسُمِعَ من أهل العالية (٣).

<sup>=</sup> ياقوت: ولد سنة (١٦١هـ) روى عن أبي معاوية الضرير، وعنه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكان ثقةً، مات سنة (٢٣١هـ). انظر «البغية» (١/١١١).

<sup>(</sup>١) أي من معاني (لا) النافية، ولم يضع المؤلف رقمًا للأول والثاني والثالث.

<sup>(</sup>٢) راجع في أقسام (لا) النافية والكلام عليها «المغني» (ص٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) أهل العالية هم سكان ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة. كما في القاموس (ص١٣١٤).

قال ابن هشام في المغني: «وسمع من أهل العالية: إنْ أحدٌ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية وإنْ ذلك نافِعَكَ ولا ضارًك». هـ.

(م) وزائدةً نحو: ما إنْ زيدٌ قائمٌ.

(ش) تُزادُ (إنْ) بعد (ما) النافية والموصولة والمصدريَّة و(ألا)<sup>(١)</sup>، قال ابن الحاجب<sup>(٢)</sup>: «وتزاد بعد (لمّا) الإيجابيّة وزَعَمَ قُطرب<sup>(٣)</sup> أنَّهَا تكون بمعنى (قد)<sup>(٤)</sup> هـ.

(م) ومُخَفَّفَةً من الثقيلة نحو: ﴿وإِنْ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِينَهُمْ ﴾ [هود: ١١١] (٥). ونحو: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ في قراءة مَنْ خَفَّفَ الميمَ (٦).

(م) وترد (أَنْ) لنَصْبِ المضارع نحو: ﴿ وَالَّذِي ٱطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) الاستفتاحية.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عمر بن الحاجب الدوني الإمام المشهور نحويٌ فقيه على مذهب مالك، ولد سنة (٥٧٠هـ) له مؤلفات معروفة كـ«الكافية» و«الشافية» و«الأمالي» وغيرها. توفى سنة (٦٤٦هـ). انظر «البلغة» (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) محمد بن المستنير الملقب بقطرب، أخذ النحو عن سيبويه وهو الذي لقَّبه لبكوره في الطلب، وكان عالمًا ثقةً روى عنه الجلّة، تو في سنة (٢٦٠هـ). راجع «البلغة» (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «المغني» (ص٣٩)، وفي الجني الداني (ص٢١٤) جعله من قول الكسائي.

<sup>(</sup>٥) قرأ هذه الآية بتخفيف (إن) و(لما) كلَّ مِن نافع وابن كثير وشعبة في (إنْ) دون (لما)، وأبي عمرو في (لما) دون (إن). راجع «شرح الهداية» للمهدوي (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) قرأ بتخفيف الميم في (لما) كلٌّ مِن نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي. راجع «شرح الهداية» (٢/ ٥٥٢).

(ش) (أنْ) اسميّةٌ (١): وهي ضمير المتكلِّم (أنْ) بمعنى: أنا فَعلتُ، وفي (أنْتَ) على قول الجمهور أنَّ الضميرَ هو (أنْ) والتاء حرف خطاب.

وحرفيةٌ، واختلف في المحل من نحو: «عسى زيدٌ أنْ يقومَ» [فقيل] (٢): نَصْبٌ على الخبريّة، ونُقل عن المبرّد: على المفعولية، وقيل: على إسقاط الجار، ونَقَل ابن مالك عن سيبويه: أنَّه تضمَّن الفعل معنى (قارب)، وقيل: في موضع رفع على البدليّة، وسدَّت مسدَّ الخبر (٣).

وهي (٤) في الابتداء بموضع رفع، و تجيء بعد لفظ دالٌ على معنى غير اليقين فتكون في موضع رفع في نحو: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغَشَعَ ﴾ [الحديد: ١٦].

واخْتُلفَ في (أنْ) الموصولة بالماضي والأمر؟

زَعَم ابنُ طاهر أنهًا غير الموصولة بالمضارع واسْتَدَلَ وأُجيب (٥).

\* تنبيهٌ:

ذكر بَعضُ الكوفيين وأبو عبيدة (٦): أنَّ بعضهم يجزم بـ(أنْ)، ونقله

<sup>(</sup>۱) يريد أنها ترد اسمًا. انظر «المغنى» ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر مغني اللبيب (ص٤٣).

<sup>(</sup>٤) أي (أنْ) الحرفية المصدرية الناصبة تقع في موضعين هذا أحدهما، والثاني قوله: و تجيء بعد لفظ... إلخ.

<sup>(</sup>٥) استدل بدليلين وأجاب عنهما ابن هشام في «المغني» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٦) معمر بن المثنى أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي، قال الجاحظ: لم يكن =

اللَّحيانيُّ عن بني صُبَاح من بني ضبَّة.

وقد يقع الفعل بعدها مرفوعًا كقراءة ابن محيصن<sup>(١)</sup>: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وزعم الكوفيون أنَّ هذه هي المخفَّفة من الثقيلة، وقال البصريون: بل هي الناصبة حمُلت على أختها (ما) المصدريَّة (٢).

(م) ومُخَفَّفَةً من الثقيلة نحو: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

ومُفَسِّرةً وهي: الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه.

وزائدة للتوكيد نحو: ﴿فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [يوسف: ٩٦].

(ش) لزيادتها أربعة مواضع:

الأكثر بعد (لمَّا) التوقيتيَّة، وبين (لو) وفِعْلِ القسم مذكورًا أو متروكًا، ونادرٌ بين الكاف ومخفوضها، وبعد (إذا). وزَعَم الأخفش (٣) أنها تُزاد في

في الأرض خارجي ولا جماعيٌ أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. توفي سنة
 (٣٢٥هـ). انظر (البلغة) (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) لم أجد أحدًا نسب قراءة ضم الميم من (يتم) إلى ابن محيصن بل نسبوا له قراءة (تتم) بتاءين ومعه الحسن وأبو رجاء، وأمّا القراءة المستشهد بها فقد نسبها أبو حيان في «البحر» (۲/۳۲) إلى مجاهد، وزاد السمين الحلبي في «الدر» (۱/ ٥٦٩) نسبتها إلى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٢) راجع «المغنى» (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش، سكن البصرة، وقرأ النحو على سيبويه وكان أسنَّ منه، ولم يأخذ عن الخليل، ومن تصانيفه: الأوسط، تو في سنة (١٥ ٢هـ). راجع البلغة للفيروز آبادي (ص١٠٤).

غير ذلك، وأنهًا تنصب المضارع \_ كما تجرُّ (مِنْ) و(الباء) الزائدتان (١). هـ.

(م) وترد (مَنْ) شرطيةً نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ الْمُجِّزَ بِهِۦ﴾.

واستفهاميّةً: ﴿مَنَّ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا ﴾ [يس: ٥٦].

وموصولةً نحو: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ، ﴾ [الأنبياء: ٨٢].

ونكرةً موصوفةً نحو: مَررْتُ بمن مُعْجَب لك.

(ش) لطيفةٌ:

يحتمل الأربعةَ قولُك: مَنْ أكرمني أُكْرِمه. هـ

(م) وتَردُ (أيّ) شرطيّةً نحو: ﴿أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

واستفهامية: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَانًا ﴾ [التوبة: ١٢٤].

(ش) وتَرد موصولةً أي مَبْنيّةً عند سيبويه، وخالفه الكوفيون و جماعةٌ من البصريين؛ لأنهم يرونها معربةً دائمًا.

قال الزجاج (٢): ما تبيّن لي أنَّ سيبويه غلط إلا في مسألتين إحداهما هذه، فإنّه يُسلم أنها تعرب إذا أفردت. قال الجرمي: «خرجت من البصرة

<sup>(</sup>۱) تكملة العبارة كما في «المغني» (ص٥١): «كما تجر (من) و(الباء) الزائدتان الاسمَ..إلخ».

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق أخذ عن ثعلب والمبرد، له معاني القرآن وغير ذلك. توفي سنة (١١هـ). انظر «البلغة» (ص٤٥).

إلى مكة فلم أسمع أحدًا يقول: لأضربنَّ أيُّهم قائمٌ - بالضمّ - (١). هـ.

(م) وصفةً نحو: مَررْتُ برَجُلٍ أيِّ رَجُلٍ.

وَوُصْلَةً إلى نداء ما فيه (أل) نحو: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ ﴾ [الانفطار: ٦].

(ش) زعم الأخفش: أنَّ (أي) هذه هي الموصولة حذف صَدْرُ صلتها، وهو العائد، والمعنى: يا مَنْ هو الرَجُلُ، ورُدَّ<sup>(٢)</sup>. هـ

(م) وترد (ما) اسمًا موصولًا نحو: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾ [النحل: ٩٦].

وشرطًا نحو: ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

(ش) هي نوعان: غير زمانية، وزمانية، فغير الزمانية ما ذُكر، والزمانية نحو: ﴿فَمَاأَسَّتَقَامُوا لَكُمُ فَأَسَّتَقِيمُوا لَمُمُ ﴾ [التوبة: ٧]، أثبته الفارسي، وأبوا البقاء وشَامة (٣)، وابنا مالك وبرّي (٤). هـ

(م) واستفهاميّة نحو: ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧].

<sup>(</sup>۱) راجع المسألة في «المغنى» (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «المغني» (ص٩٠١): «ورُدَّ بأنّه ليس لنا عائدٌ يجب حذفه ولا موصول التزم كون صلته جملة اسميّة..».

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المشهور بأبي شامة، ولد سنة (٩٩٥هـ). وقرأ القراءات على السخاوي، له مؤلفات عديدة منها: «نظم المفصل» للزمخشري. توفي سنة (٦٦٥هـ). راجع «البغية» (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن بري المقدسي المصري النحوي اللغوي كان قيمًا بالنحو واللغة والشواهد. توفي سنة (٥٨٢هـ). راجع «البغية» (٢/ ٣٤).

وتَعجُّبًا نحو: ما أَحْسَنَ زيدًا.

ونكرةً موصوفةً نحو: مررتُ بما مُعْجَبِ لك.

ومعرفةً تامّةً نحو: ﴿فَنِعِمّا هِيٌّ ﴾ [البقرة: ٢٧١]، أي: فنِعْمَ الشيءُ.

(ش) نَقَله ابنُ خروف عن سيبويه، وهي إمَّا عامَّةٌ مقدَّرة بالشيء، وهي التي لم يتقدمها اسمٌ نكرة هي وعاملها صفة له في المعنى.

وخاصةٌ: وهي التي يتقدّمها ذلك، ويُقدَّر من لفظِ ذلك الاسم نحو: دققته دَقًا نِعمَّا. هـ.

(م) وحَرْفًا فتكون نافيةً نحو: ﴿مَا هَنذَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١].

(ش) مَدْلُولُهُا تَارةً يكون جملة فعليّة فلا تعمل فيه اتّفاقًا وتارةً يكون جملة معروفة عند الحجازيين، والتهاميين والنجديين (١)، وندر تركيبها مع النكرة تشبيهًا لها بـ(لا)، وإذا نَفَتِ المضارعَ تَخَلَّصَ عند الجمهور للحال، وردَّ عليهم ابن مالك بنحو: ﴿قُلَ مَا يَكُونُ لِيَانَ أُبُدِلُهُ ﴾ [يونس: ١٥]، وأجيب: بأنَّ شرط تخلّصه للحال انتفاء قرينة (٢) هـ.

(م) ومَصْدريَّةً نحو: ﴿ وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

(ش) هذه غير زمانيةٍ، وزمانية (٣) أي: نائبةٌ عن ظرف زمان في الدلالة

<sup>(</sup>۱) راجع «الجني الداني» (ص٢٢٣)، و «همع الهوامع» (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) في «المغني»: «انتفاء قرينة خلافِه»، وانظر المسألة فيه (ص٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) أي: نوعها الآخر أن تكون زمانية.

لا بذاتها، فلو دلَّتْ بذاتها كانت اسمًا لا حرفًا \_ كما صار إليه ابن السكيت (١) ومتابعوه \_(٢).

وقلنا: زمانية ولم نَقُل: ظرفيّة ليدخل نحو: ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ [البقرة:

ولا تشارك (ما) في الدلالة (٣) على الزمان (أنْ) خلافًا لابن جني ومعه الزمخشري. هـ

(م) وكافَّةً نحو: ﴿إِنَّمَا أَللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ ﴾ [النساء: ١٧١].

(ش) وتُسمَّى المتلوة بفعل المهيئة، وزعم ابن درستويه (٤) وبعض الكوفيين أنَّ (ما) مع هذه الحروف اسمٌ مُبْهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام، وأنَّ الجملة بعده مُفسِّرة له ومخبر بها عنه. هـ.

(م) وزائدة للتوكيد نحو: ﴿ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(ش) ﴿ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٠] (ما) إمَّا زائدةٌ

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إسحاق بن السكيت كان عالمًا بنحو الكوفيين، وعلم القرآن واللغة والشعر، راوية ثقة، له تصانيف كثيرة، توفي سنة (٤٤٢هـ). راجع «البغية» (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) راجع «المغنى» (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) في «المغني»: «في النيابة عن الزمان...» انظر «المغني» (ص ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن جعفر بن درستویه الفارسي النحوي، أخذ عن المبرد، وكان شدید الانتصار للبصریین، وله مؤلفات منها: «الإرشاد، و «شرح فصیح ثعلب» و «شرح المفضلیات» توفي سنة (۷۲۷هـ). راجع «البلغة» (ص۱۲۱).

ف (مِنْ) مُتعلِّقةٌ بـ (فرطتم) وإمّا مصدريَّةٌ، فقيل: موضعها مع صلتها رفع بالابتداء، وخبر (مِنْ قبل)، ورُدَّ بأنَّ الغاياتِ لا تقع أخبارًا ولا صلاتٍ ولا صفاتٍ ولا أحوالًا نصَّ على ذلك سيبويه (١) و جماعةٌ من المحققين. هـ

(م) «فهذا مع التوفيق كافٍ مُحصّلا» (٢)، والحمد لله رَبِّ العالمين، وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد نبيّه الأميّ وآله وصحابته.

تمَّت



<sup>(</sup>۱) انظر «كتاب سيبويه» (۳/ ۲۸٥)، و «المغنى» (ص١٨).

 <sup>(</sup>٢) هذا مقتبس من متن الشاطبية في علم القراءات، وهو عجز بيت، وصدره:
 \* فأضعفهن القاف كل يُعُدُّها \*

# الرسالة الرابعة نظم قواعد الإعراب الصغرى



## بِسُـــِ اللَّهِ ٱلدَّمْ زَالرَّحِي

عونًا وتوفيقًا يدوم سَعْدُهُ كَما يرجِّى مِنْه ترتيجَ النَّقَمْ (٢) مُسلِّمًا على مَسنِ اصطفاهُ مُسسِّلًمًا على مَسنِ اصطفاهُ وهسذه قواعِدُ الإعْسرابِ تَسراه قَدْرُمْتُ لها أَنْ أَنْظِما لابن جماعة لأَجْلِ نُجْحِها لأنَّ حكم النَّظم حُكْمُ النَّالُ مَلْا النَّالُم عَلَى يَسانِ نَظْمها للقارئينُ على القارئينُ على النَّالُ اللَّه اللَّالَة النَّالُ اللَّه اللَّالَة النَّالُ اللَّه اللَّه اللَّالَة النَّالُ اللَّه اللَّالَة النَّالُ اللَّه اللَّالُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّالُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ا- يَسْتَمنحُ السرحمنَ خيرًا عَبْدُهُ (۱)
 ٧- مُسسَتُ فَتِحًا مولاهُ أَبْسواب السنّعُمْ
 ٣- الحمدُ للّسهِ وصلّسىٰ اللّسهُ
 ٥- محمسدِ والآلِ والأصسحابِ
 ٥- لابنِ هشامٍ وَهِي الصّغرىٰ كما
 ٢- وزدتُها الطائفَ من شَرْحها
 ٧- وليس لي في نَظْمها من فَضْلِ
 ٨- وأسستعينُ اللّسة ربّ العالمينْ

#### البابالأول

٩- أَبُوابُهُ اثْلاث تُ فِ الْأُولُ تَأْتِ كَ فِ مِ بِالبِي انِ الجُمَلُ

<sup>(</sup>١) الضمير - كما هو ظاهر - عائدٌ على لفظ الجلالة (الرحمن) وهي إشارة لطيفةٌ من الناظم إلى ذكر اسمة (عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٢) الترتيج مصدر للفعل (رَتَج) قال ابن فارس في المقاييس (٢/ ٤٨٥): «رَتَج الراء والتاء والجيم: أصل واحد وهو: يدلُّ على إغلاق وضيق... إلخ». والنقم - كعنب - جمع نقمة - كنعمة - ومعناها: المكافأة بالعقوبة - كما في القاموس -.

#### المسألة الأولى

فَهْ وَكَ لامٌ وهو جُمُلةٌ (٢) أفاذ تكون أو بالفِعْ الْفِعْليَّ وهو الصَّحيحُ ليسَ فيه لَبْسُ (٣) وهو الصَّحيحُ ليسَ فيه لَبْسُ (٣) وما تكون ضِ منها فالكُبْرىٰ وقام منها وأبوه صُغرىٰ مقضعُها رَفْعٌ وكان نَصَبَتْ (٤) مَوْضِعُها رَفْعٌ وكان نَصَبَتْ (٤) أو كان أو كادَيُ صَلِّي أُمَّهُ (٥) فَ صِحَّةُ الرَّفْعِ هُنا قَدْ أُبْتِيَا (٢) كقال زيدٌ أو خذوا قلبي يَجِبْ

<sup>(</sup>١) «أَرْبع» [المؤلف]:

<sup>(</sup>٢) كان بالأصل المخطوط: «فجملةٌ وهو كلام قد أفاد» فضرب عليها الناظم وجعل مكانها ما ذكر.

<sup>(</sup>٣) كان بالأصل: «وهو الصحيح افهم عداك النحسُ» فضرب عليه.

<sup>(</sup>٤) كتب الناظم: «وكان فتحت» وجعل فوقها: «نصبت» كأنه يؤثرها على الأولى.

<sup>(</sup>٥) فعل أمر من (أمَّ) الشيء: قصده وهو من باب (قتل) كما في المصباح.

<sup>(</sup>٦) يشير إلى مسألة خلافية: وهي وقوع الخبر جملة إنشائية. راجعها في المغني (ص٥٣٦)، وشرح القواعد للكافيجي (ص٨٤).

<sup>(</sup>٧) وضع الناظم أمام كلمتي (الحال ـ والمفعول) رقمي (٢ ـ ٣) ومراده الترقيم للجمل التي لها محل.

محَلُّه اكقِيلَ زيدٌ يدعو في نَحْوِهل تقولُ زيدًا يُغْني ليستُ بمفعولٍ حُكِيْ بالقَولِ (١) محَلُّه اكيوم قسام عَمْرو حَيثُ لدُنْ أسما الزَّمانِ فَقُبِلْ فدي كصاحبٍ أُضِيفَتُ فافْهموا فدي كصاحبٍ أُضِيفَتُ فافْهموا فلا محَلَّ بل تكونُ مُهْمَلهُ (٥) للدُنْ لسه مقالتان فَاقتَفِ بعُدهمُا وذَاك زَعْمُ مُفافَعُون (٢) في قَولِ سيبُويهُ ذُرَى الفَخَامه (٧) ١٠- فإنْ تَنُبُ عَن فاعل فالرَّفعُ الطَّن لِمعنى الظَّن لِمعنى الظَّن لِمعنى الظَّن الطَّن العَلَي الطَّن العَل العَلَي الطَّن العَل العَلْم ا

<sup>(</sup>١) راجع المسالة في المغنى (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) وضع الناظم فوق كلمة (قد) رقم (٤) إشارة إلى التعداد للجمل.

<sup>(</sup>٣) بالرفع - كما ضبطها الناظم - على أنه مبتدأ، وخبره كلمة (محلها) فتأمل.

<sup>(</sup>٤) وضع الناظم شدة فوق اللام ليتزن البيت، وأصل المثال بالتخفيف (تَسْلَمُ).

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة في المغنى (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر قول ابن مالك في شرحه الكافية (٢/ ٩٤٨)، والمغني (ص٥٥). ولم يذكر الناظم المقالة الثانية ـ وهي خاصة بـ (ريث) ـ أنها عوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة ـ كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت. كذا في المغنى.

<sup>(</sup>٧) انظر قول سيبويه في الكتاب (٣/ ١١٧)، والتسهيل بشرح المصنف (٣/ ٢٥٣).

قائلَ فاحْفَظْها وكُن مُتْقِنَها (١)

تُقْر رَنْ بِف اءِ أُو فُج اءَةٍ إِذَا
وإِنْ تَقُلُ رَنْ بِف اءِ أُو فُج اءَةٍ إِذَا
إِذْ لَم يكن يقبل لفظ اصَدْرُها
والفاء كالمذكورة المُقَلَ مَا بِعَهُ (٤)
أو جملة لها مَحَلُّ سَابِعَهُ (٤)
أبُن أبوه وأخوه قد أتي مَعْطُوف تُ مُبْدَلَ تُ فَانْتَبِها

٣٠- سابعُها قَوْرُ وَخُونَ دُامِنَهِ السرط جازمًا (٢) إذا
 ٣٠- خامسةٌ كمَنْ يَقُمْ فَهُوْرُ وَفَعْ
 ٣٢- خامسةٌ كمَنْ يَقُمْ فَهُوْرُ وَفَعْ
 ٣٢- وإنّها كان محَالًا جَزْمُها
 ٣٦- إذْ لم تكرنْ بِقابِلٍ مُصَدَّرَهُ
 ٣٥- سَادِسَةٌ لمُ فُردٍ مَا تَابِعَ هُ
 ٣٦- كاليومَ يومٌ زَانَنَا وذَا الفتى المَالِحَ يَا المُ فُردٍ مَنْعُوتٌ بها
 ٣٦- وتابع المُفردِ مَنْعُوتٌ بها
 ٣٦- تابع ألمُ فُردٍ مَنْعُونِ فِي التَّوابِ عِيلَا الْمُعْمَلِ قَلْمُ التَّوابِ عِيلَا الْمُحْمَلُ قَلْمُ التَّوابِ عِيلَا الْمُعْمَلُ قَلْمُ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ الْمُحْمَلُ قَلْمُ التَّوابِ عَلَيْ الْمُحْمَلُ قَلْمُ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ التَّوابِ عَلَيْ الْمُحْمَلُ قَلْمُ الْمُحْمَلُ قَالِمُ الْمُحْمَلُ قَلْمُ التَّوابِ عَلَيْ المَّالِحُمْلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ قَلْمُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ فَي التَّوابِ عَلَيْ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمَعْمُ اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلِقِ اللْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُحْمِلُ الْمُعْلِقِ اللْمُحْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُحْمِلُ الْمُعْلِقِ اللْمُحْمِلُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

كذاك بينا وتليها بينما فهي ثمانٍ قد أتتك فاعلما ثم ضرب عليه ووضع رقمًا بتخريجٍ أسفل الصفحة أبدل به البيتَ المثبت. ومسألة إضافة (قول وقائل) انظر فيها المغني (ص٥١٥).

- (٢) وضع الناظم رقم (٥) فوق كلمة (جازمًا) إشارة إلى التعداد السابق. و(إذا) الأولى غير (إذا) الثانية في المعنى فلا إيطاء.
- (٣) هكذا وجدت البيت، وقوله: خامسة أي الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب.
- (٤) قوله: تابعة \_ بكسر الباء \_ على أنه اسم فاعل و(ما) موصولة، و(لمفرد): جار ومجرور متعلق باسم الفاعل، و(جملة) بالجر معطوف على (لمفرد)، وتقدير البيت: التي هي تابعة لمفرد سادسة، والتابعة لجملة لها محل سابعة.

<sup>(</sup>١) كتب الناظم أولاً:

 ٢٩- وصاحِبُ المِفْتَ احِ في التَّعَجُّبِ
 ٤٠- وشَرْطُ إِنْ المِفْتَ الْحَثْ عن جُمَلْ
 ٢٤- ثالثة المسائل ابْحَثْ عن جُمَلْ
 ٢٤- أوَّلهُ امُ سْتَأْنَفُ (٢) بها كجا
 ٢٤- وإنْ يَسِرْ زيدٌ أسيرُ هل أسيرُ
 ٢٤- وإنْ يَسِرْ زيدٌ أسيرُ هل أسيرُ
 ٢٤- في سيبويه أنّه مسؤخرُ
 ٢٤- في في الخُلْفُ إذا تُتْبِعُ هُ
 ٢٤- ثانية أن الخُلْفُ أذا تُتْبِعُ اللهِ
 ٢٤- آباءُ عَبَاس ويَكُر وعَلَى
 ٢٤- آباءُ عَبَاس ويَكُر وعَلَى

<sup>(</sup>١) لو قال: «ما لها محل» لكان أوضح.

<sup>(</sup>٢) وضع الناظم رقم (١) فوق هذه الكلمة بيان منه لتعداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٣) راجع المغنى (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) وضع الناظم ههنا رقم (٢) إشارة للتعداد المذكور.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: «الذي» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) هم على ترتيب الناظم: أبو العباس المبرد، وأبو بكر ابن السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح ابن جني. وقد ترجمت لهم في مكان غير هذا.

<sup>(</sup>٧) بالنصب على أنه حال من (لكان)، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني أو أخصّ وهي على كلِّ متعلقة بالبيت السابق.

<sup>(</sup>٨) هكذا وجدتها بالأصل، ولعلها فعل رباعي بقطع الهمزة.

لاغَـيرُ خـالفوه فـاجْنِ الفَائِـدة فَقَــرْنُ ذي بالفاءِ قَــدْ أَجــازوا(٢) [أنَّهُ](٣)على استقبالِ افْهَمْ يارَجُلْ وقَرْنُهُا بالواو مَعْ تَصْديرها كاذْكُرْ كَلامي أنا أَفْدي رَابعَه حَقِيقة له فَحقّ قُ وابْتكى بحَسْب ما تُفَسِّرْ إِنْ له محَلْ كَــوَالْعَـلِيْ لأَضْرِبَـنَّ جَعْفَـرا لأنَّه تناقضٌ فيه وَقَعِ الْأَنَّه مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وليس للجواب للقَسَمْ (٦) محَـلُ

89- أب و علي (۱) اعْتَرَضْ بِوَاحِدَه ٥٥- عَنْ هذه حَاليَّةً قدْ مَازوا ١٥- وجَائِزٌ تَصْديرُها بِمايَدلُهُ ٢٥- وغَيرُ خَبريَّةٍ تَاتي بها ٢٥- أيْ بِمُ ضَارعٍ يكونُ مُثبَتَا ٤٥- وما بها فَسَرْتَ وهي الرابِعَةُ ٥٥- هِيْ فَضْلةٌ كَاشِفَةٌ لِمَاتَلِيْ ٢٥- قال الشَّلوبينُ بَلَىٰ لها محَلْ ٢٥- خَامِسةٌ (٥) جوابُ قسم ترىٰ ٨٥- وثَعْلَبُ زَيدٌ لأَضْرِبَ نُ مَنَعْ ٨٥- لأنَّ مخُ بَرًا بها لها محَلْ

فضرب عليه الناظم.

<sup>(</sup>١) أي: الفارسي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن هذه» أي المعترضة، ومازوا: أي ميّزوا وفرَّ قوا، وكان مكان هذا البيت: وميَّزُنها عن الحال فسإنْ هذي بفاً لجائزٌ أنْ تقترنْ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أي» ولا يتزن بها البيت.

<sup>(</sup>٤) راجع الفرق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية في المغني (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٥) وضع الناظم هنا رقم (٥) إشارة للتعداد المذكور سابقًا.

<sup>(</sup>٦) هكذا وجدتها بالأصل، وراجع قول ثعلب في المغنى (ص٧٩٥).

 <sup>(</sup>١) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٦) إشارة للتعداد السابق، و(ما) في قوله: «ما جزم» نافية.

<sup>(</sup>٢) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٧) إشارة إلى الجملة السابعة والأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب.

 <sup>(</sup>٣) وضع الناظم هنا رقم (٤) إشارة منه إلى المسألة الرابعة وقد عُقِد لها فصلٌ وهي
 الجمل الخبرية بعد النكرات والمعارف.

<sup>(</sup>٤) أي: ما احتمل الصفة والحال، وذلك مجيء الجملة بعد المعرفة غير المحضة نحو: الحمار يحمل، ومجيئها بعد النكرة غير المحضة نحو: جاء عبد صالح يهرول.

<sup>(</sup>٥) وهو الجار والمجرور.

<sup>(</sup>٦) راجع المغني (ص٥٦٧).

٧١- وهو الذي من قَبْلُ في السما إلـ هُ ٧٧- وذَهَــب ابْنَـاطَـاهِرِ خَــروفِ لعدم التقدير مِثْلَ الكوفي والمبتدا النَّاصِبُ خُد ذ إخباري ٧٧- في نحو زيد تعندي أو في الدار يَرْفَعُ إِنْ عَينًا له فاختَبر ٧٠- قــالا وإنَّ المبتـداللخــبر ٧٥- وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ٧٦- وحَـرَّرَ الكـوفيُّ قـولاً ثـاني في نائب وأُبطِلَ القولانِ(١) لِحَدَثِ ليست تدلُّ فَاخْصُص ٧٧- وليس إلا ليسس في النواقص فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهِيٰ واقْتَصَيٰ ٧٨- هـ ذا الـصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفًا (٢) ٧٩- ونِعْمَ قال الفارسي فيها نَعَمْ يُعلَّق انِ واب نُ مَال كِ العَدَمُ (٣) ٨٠- بِحَسرفِ مَعْنَسى قسال في النيّابيةِ أبوعليِّ وأبو الفتح الفَتِسي(٤) ٨٠- والسبغضُ أطْلَق وابأنْ يُعَلَّقَ والبعضُ قالوا لا يجوز مُطْلقا ٨٧- وكاف تَهْبِيهِ ولولولا ولَعَلْ وزائدٌ عن التَّعَلُّق انْفَصِلْ واحــذفهمالِـشَبَهِ قَــدْرَ العِلَـل (٥) ٨٣- فأشب به الزائد كالسولا ولعَالَ

<sup>(</sup>١) راجع المغنى (ص٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) راجع المغنى (ص٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص٧١).

<sup>(</sup>٤) راجع المغني (ص٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهها؟

بالابت اغيرُهُ مايَهُ تَبِ وَالنَّك راتِ يُسْبِهَانِ الجُمَلِا وَالنَّك راتِ يُسْبِهَانِ الجُمَلِا أو صِلْةً بِإِسْتَقَرْ قَدَرَفَعَا ذَا خَامِسٌ قد ظَهَرا قدرَفَعَا ذَا خَامِسٌ قد ظَهَرا حَدْفًا كَحِيتَ ذَلاً مرسِ سَبَقًا وَإِسْمَعِ الْآنَ فَحَقِّقُها وَخُدُ خَقَّقُ وا وَإِسْمَعِ الْآنَ فَحَقِّقُها وَخُدُ خَقَّقُ وا وَإِسْمَعِ الْآنَ فَحَقِّقُها وَخُدُ خَقَّقُ وا وَالسَّمَعِ اللَّانَ فَحَقِّقُها وَخُدُ حَقَّقُ وا وَالسَّمَعِ اللَّهَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

44- فإنَّ مسابَعْد المعارفِ العُلَىٰ مها بَعْد المعارفِ العُلَىٰ مها وَعُلَّ قَالُواقَ عُ حَالًا أُو خَسِبَرْ مها طَاهِرًا مها طهرًا المَّعْمُلُ التَّعَلُّقُ مها مها والآن أَيْ كَانَ [كَذَاك] (٢) حِيشِذُ مها والآن أَيْ كَانَ [كَذَاك] (٢) حِيشِذُ مها مها والآن أَيْ كَانَ أَكَذَاك] (٢) حِيشِذُ مها مها والآن أَن يُحذَف المُتْعَلَّقُ مها الخَميسِ صُمْتُ فيه ذَا النَّهي مها مها وذاك أنَّ الظروا مساقَ مي ورابعي عها وذاك أنَّ الظروا مساقَ سَلَّ وورابعي عليه وذاك أنَّ الظروا مساقَ سَلَّ ويان كسان خَسبَرْ هها وذاك أنَّ الظروا مساقَ من ورابعي عليه وذاك أنَّ الظروا مساقَ سَلَّ ويان كسان خَسبَرْ مَان خَسبَرْ مُنْ الظروا مَان كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ النَّ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ إنْ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ إنْ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مَنْ إنْ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ إنْ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ إنْ كسان خَسبَرْ وذاك أنَّ الظروا مُنْ إنْ كسان خَسبَرْ والمُنْ الْمُنْ مِنْ الْنَا لَعْدِيْ الْمُنْ الطَّ

<sup>(</sup>۱) وضع الناظم هنا رقم (٦) إشارة إلى تعداد الأشياء الثمانية التي يجب فيها تعلق الجار والمجرور والظرف بمحذوف، وقد ذكر خمسة منها وسيكملها، وقوله في البيت: «كحينئذ» بسكون الذال لأجل الوزن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذاك» ولا يتزن إلا إذا أضفنا الكاف.

<sup>(</sup>٣) وضع الناظم هنا رقم (٧)، وقوله في البيت: «المتعلق» الأنسب «المعَلَّقُ» بحذف التاء حتى يتزن البيت.

<sup>(</sup>٤) وضع الناظم هنا رقم (٨)، وقوله: «ذا النهى» منادى حذفت أداته والتقدير: «يا ذا النهى»، وراجع المواضع الثمانية بالتفصيل في المغني (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٥) راجع المغني (ص ٥٨٢).

ثُـمَّ ضَـميرُه لما فيـهِ ظَـرُفْ لأنَّسه قَدْ صار أَصْلاً جائزا ثُـمَّ لمبتدايُقَـلَّرُ الخَـبَرُ عندك لِاطِّرادِهـذاقَدْ رَأَوْا أُوجِبْ كما يجوزياً تيني فَكَهُ دَراهِ \_ مٌ ونادرٌ مَ ـ ن نَقَلَ ه <sup>(٣)</sup> والأكْشرون قــدّروا الفِعْـلَ ذُكِـرْ (٤) خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ بالوصْفِ فَافْهَمْ مُقْتَضَىٰ تَحْبِيرِهِ بَعْفُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا أَعْني علىٰ استفهام او نَفْي بَدا فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَازِيا أَبَرْ ثَلاثةٌ فالبغضُ مِنْهم قَالوا

٩٥- قال(١) وعندي أنَّه إذا حُذِف ٩٦- عَاد فليسَسُ أَنْ يَسِينَ جَائزا ٩٧- ولا يُقَــ دَّرْ<sup>(٢)</sup> في الــصِّفَاتِ مُــسْتَقِرْ ٩٨- في نَحوِ جَاءني اللذي في اللذار أَوْ ٩٩- ورَجُــلٌ في الــدارِ أو عنــدي فَلَــهُ ١٠٠- ولْيمتنع عَبْدُ مُكمَّلٌ فَكَ ١٠١- واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرُ ١٠٢- لأنَّسه في العَمسل الأَصْسلُ ومَسنْ ١٠٣-وفِعْلُها لابُدَّ من تقديرهِ ١٠٠- وآخــرون جَــوَّزوا ورَجَّحَــا ١٠٥- ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدًا ١٠٦-أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَرَبُرُ ١٠٧-قـال وفي المرفـوع ذا أَقْـوالُ

<sup>(</sup>۱) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (۱/ ٩٠)، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص ٥٨٢) وحاشية الدسوقي عليه (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) بسكون الراء.

<sup>(</sup>٣) راجع المغنى (ص ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة في المغني (ص٥٨٥).

١٠٨-مُبْتَـدُأُ أَو فَاعِـلٌ ورجَّحُـوا ١٠٩-والسبعْضُ أُوجَبْ أَنْ يكونَ فَساعلاَ ١١٠- قالوا هَال العامال بالنَّيابَةِ ١١١- واختير ثَانٍ (١) فإذا لم يَعْتَمِد (٢) ١١٢-وثَالِتُ الأبواب (٣) فيمايُذُكُرُ ١١٣- فالواوُ (٤) حَرْفٌ مُطْلَقُ الجمْع تُفِيدْ ١١٤- وثُـمَّ (٦) للتَّرتيب ثُـمَّ المُهْلَة ١١٥- وقَــد (٨) نُريـدُ الحـرف للتَّوقُّع ١١٦-مـرادهم تجيئ لهـذا تَـارهْ

والثان لابن مالك مُسرَجّعُ واخْتَلفُ وامِ نُ بَعْدِ ذَاكَ هُ لُولًا يَعْمــلُ عــن فِعْـل أو الأصالة فَجـوَّزَ الأخفـشُ والكـوفيْ انْتُقِـدْ في أدواتٍ دَوْرُهَا قدد يَكثُرُ والفاءُ تَعْقِيبًا (٥) وتَرْتيبًا تُفِيدُ والخُلْفُ في هـ نيْنِ عُـدَّغَفْلَهُ (٧) كذا لِتَحْقيتِ وتقليلِ فَع وذاكَ أُخْرِي فَافْهَم الإشَارَهْ (٩)

<sup>(</sup>١) كما في المغنى وذكر دليلين على الاختيار. انظر (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: «وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو «في الدار أو عندك زيدٌ» فالجمهور يو جبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين» ا.هـ من المغني (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) وضع الناظم هنا رقم (٣) إشارة إلى الباب الثالث من كتاب القواعد.

<sup>(</sup>٤) جعل هنا رقم (١) بداية لتعداد حروف المعاني، وسيستمر هذا في النظم كله.

<sup>(</sup>٥) وضع رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) وضع الناظم هنا رقم (٣).

<sup>(</sup>٧) راجع الخلاف في المغني (ص٩٥١)، والجني الداني للمرادي (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٨) وضع هنا رقم (٤)، وقوله (نريد) هكذا بالنون ويحتمل أن يكون (بالتاء).

<sup>(</sup>٩) يشير إلى ما في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى حيث قال: تنبيه: لا تجيء (قد) لمعانيها الثلاثة جملةً وإنما مراده أنها تجيء تارة لهذا وتارة لهذا وكذلك غيرها مما سيذكر. هـ.

۱۱۷-والسِّينُ (۱) مَعْ سَوفَ لِلاسْتَقْبالِ ۱۱۸-لِكنَّه رُجِّحَ كَوْنُ المُسدَّةِ ۱۱۸-لِكنَّه رُجِّحَ كَوْنُ المُسدَّةِ ۱۱۹-لِم حَرْفُ جَزْمٍ ثَم رِدْبِهِ نَفِي ۱۱۹- لَم حَرْفُ جَرْمُ ثُم اِللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حَرْفَ انِ سِسيّانِ عسلىٰ مَقسالِ أَضْيَقَ من سَوفَ مع السين اثبتِ (٢) مُصِضَارِع وقَلْبُهُ مساضٍ قُفِسي كُسندا تَوقُّسعُ النّبُسوتِ انتبِسهِ حَسرفُ جَوابٍ وجَزاءٍ فافْقَهَنْ وهي إذا أعني التي هي ظرف فَعُوض التنوينُ عن حَذْفٍ خُذَا تَصْديرِها وشَرطِ الاتّسصالِ تَنْفِسي فلا يُمْنَعُ فافْهَمْ لَهُ مَتي أو النّسداءَ وابن عُصفورِ ادّعسىٰ أو النّسداءَ وابن عُصفورِ ادّعسىٰ أو النّسداءَ وابن عُصفورِ ادّعسىٰ أو النّسداءَ وابن عُصفورِ ادّعسىٰ

<sup>(</sup>١) وضع رقم (٥) فوق السين، ورقم (٦) فوق (سوف) إشارة للتعداد المذكور.

<sup>(</sup>٢) هذا الترجيح مخالف لما في المغني، ومخالف لما في مختصر شرح ابن جماعة الذي هو أصل هذه المنظومة، قال ابن هشام في الحديث عن (السين): «وليس مقتطعًا من (سوف) خلافًا للكوفيين، ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلافًا للبصريين». ه.

<sup>(</sup>٣) جعل هنا رقم (٨) بينما لم يرقم أداة (لم) بسبعة.

<sup>(</sup>٤) وضع هنا رقم (٩) وعلى (إذن) رقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) الذي في المغني وغيره من كتب النحو أن ابن باب شاذ أجاز الفصل بالنداء، والدعاء نحو: إذن \_ يغفر الله لك \_ يُدخلَكَ الجنة، وأمَّا (يا) الدعاء فلم أجده، كما نبهت عليه في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد من هذه المجموعة.

-هنا-أُقيمَ في جوابٍ فافْهَمَنْ والأرجْحُ الرَّفْعُ لديه ياغُلامْ والأرجْحُ الرَّفْعُ لديه ياغُلامْ النَّصْبَ والشَّرَحُ (١) بهذا صَرَّحا مِنَ الزَّمانِ واسْمُ شَرْطٍ فاعْقِلُوا مِنَ الزَّمانِ واسْمُ شَرْطٍ فاعْقِلُوا لَحَمَّا (٣) وجودٌ لوجودٍ فائتدب قُصلُ فيه واسْتِلْزامَه تَالِيهِ مُرْتَفِعُ بالابتداء انْتَبِها مُرْتَفِعُ بالابتداء انْتَبِها وقيل بَلْ أَصْلُ فَوَالأَلُوا الأَلِفَ وقيل بَلْ أَصْلُ فَوَالأُلُوا الأَلِفَا

۱۲۷-القَصْلُ بِالمعْمولِ للفِعْ لِ هِ شَامْ ۱۲۸-والفَصْلُ بِالمعْمولِ للفِعْ لِ هِ شَامْ ۱۲۹-أمَّا الكِسَائِيُّ فَصَّمَّ رَجَّحَا ۱۲۰-وفي إذا (۲) ظَرُفُ لمايُستَقْبَلُ ۱۲۰-خوفي إذا (۲) ظَرُفُ لمايُستَقْبَلُ ۱۲۰-خوفي أَمَّا طَبِ الجَوابِ مُنْتَصِبْ ۱۲۲-لو (٤) يَقْتَضي امتناعُ لوجودِ بَعْدها ۱۲۲-وفي نَعمْ (٢) حَرْفُ وَعِيدٍ ثُمَّ تَصْ

<sup>(</sup>١) يعني: شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى. وانظر أيضًا المغني (٣٢).

<sup>(</sup>٢) وضع الناظم رقم (١١) فوقها.

<sup>(</sup>٣) وضع هنا رقم (١٢)، وقد قدَّم (لما) على (لو) الآتية خلافًا لما في أصله ـ وهو شرح ابن جماعة ـ.

<sup>(</sup>٤) وضع هنا رقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) وضع هنا رقم (١٤).

<sup>(</sup>٦) وضع هنا رقم (١٥)، واعلم أني لم أجد مَن ذكر معنى (الوعيد) في (نعم) إلا ابن هشام في هذه القواعد الصغرى، أمَّا قواعد الإعراب له فلم يذكر هذا المعنى فيها، ولا في شيء من شروحها، ولا المغنى، ولا الجنى الدانى فلينظر.

<sup>(</sup>۷) وضع هنا رقم (۱٦).

الآ-إذُ (١) ظَرفُ مَا مِنَ الزَّمانِ قَدْ مَضَىٰ وقيل أَقْوالُ بها لا تُرْتَفَىٰ (٢) وقيل أَقُوالُ بها لا تُرْتَفَىٰ (٢) وحَقَّقَ الجمهور ليست تَقَعُ إِلَّا لظَروفِ أو مضافٍ تُوضع ١٣٨-وقيل بل تجيء مَفْعولاً كذا مُبْدلة منه وهي مَعْ إذا ١٣٨-ليسَتْ من الظُّروفِ أعني الَّلازِمَهُ عسن سيبويهِ فالتزمُ لوازِمَهُ ١٢٨-كيلَّرُ (٣) لرَوْعِ ويمعنى حَقَّا ذاللكِسَائيْ وهو (٤) قولُ يُلْقَىٰ ١٤٠-كيلَّرُ (٣) لرَوْعِ ويمعنى حَقَّا ذاللكِسَائيْ وهو (٤) قولُ يُلْقَىٰ ١٤٠- أَبُّ لحاتِم (٥) تجي مَعْنى أَلَا أَيْ ذاتُ الاستفتاحِ فافْهم مُجْمَلا (٢) ١٤٠-وقيل بَلْ حَرفُ جوابِ كَنعَمْ وأَيْ بذا الفرَّاءُ والنَّضُرُ (٧) حَكَمْ وأَيْ بذا الفرَّاءُ والنَّضُرُ (٧) حَكَمْ

<sup>(</sup>۱) جعل الناظم هنا رقم (۱۸) والترتيب يقتضي أن يكون العدد (۱۷) واستمر هـذا إلى آخر النظم.

<sup>(</sup>٢) راجع المغني (ص١١١)، والجنى الداني (ص١٨٥)، وشرح قواعد الإعراب للقوجوي (ص٨٩).

<sup>(</sup>٣) جعل فوقها رقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وهي»، وقوله: «يُلقى» أي: أنَّ قول الكسائي مردود؛ لأنَّ ابن هشام رجَّح قول أبي حاتم في المغنى (ص٠٥٠) والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني، إمام النحو واللغة وعلوم القرآن، توفي سنة (٥٥ هـ) راجع البلغة (ص٩٠١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «تجي» غير مهموز و(ألا) بالتخفيف، وقد كتب أولاً: أَبُّ لحاتـــم للاستفتــاحِ كـ (ألا) قولٌ قويْ يا صاحِ فضرب عليه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: «النظر» بالظاء، وصوابه: النضر \_ بالضاد \_ وهو ابن شميل بن خرشة المازني البصري، أحد أصحاب الخليل، إمام في اللغة والأنساب، صاحب غريب ونحو وفقه، صدوق ثقة، مات سنة (٢٠٤هـ). راجع البلغة (ص٢٣٢).

إلَّا على خمَّ سة أقسام تُركى ١٤٣-فَـصْلٌ ولا (١) نافيـةٌ كــ لافَـرَىٰ ١٤٤- تَبْرِئَــةٌ نَافِيـةٌ للوحْــدَهُ ١٤٥ فَ سَبْقُ إِنْبِ اتٍ وأَمْ رِ أُونِ لَا تَبْرِئَـةٌ في سَـبْعةٍ قَـدْ خَالفـتْ ١٤٦-ولابعَ اطفٍ تكونُ قُرِنَتُ (٢) نَفَتْ ثَلاثَةً وُجِوهٍ عُملَهُ ١٤٧-إنَّ وليس خَالفتْ ما الوحْدَه مُنَاقِضٌ نَعَمْ هُدِيتَ للصوابْ ١٤٨-رَابِعُ أَفْسام تَجِيْ حَرْفَ جَوَابْ ١٤٩- خَامِ سُها للنَّفْ ي غَيرَ ما مَ ضَيٰ ك الاعماليُّ حاضِرٌ والاالرِّضَىٰ -١٥- فإِنْ تَلَتْهَا جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةُ ماض بلفْ ظِ أو بتقديرِ قَــوي ١٥١- أو نكررةٌ لم تَعْمَل ن فيها أو لا فيه محزونٌ ولا مُعَنَّكِ (٣) ١٥٧- وَجَـبَ تَكْسِرارٌ كِـما مثَّلْنِـا وإنَّه كلا تَقُهُم (٤) في ذا الفَهَا ١٥٣-ولا أقسامَ خالكٌ ولا مَضَىٰ

<sup>(</sup>۱) جعل رقم (۲۰) وقوله: «ك لا فَرَى» هكذا ـ بالفاء المفتوحة مقصورًا ـ قال في تاج العروس (۱/ ۲۷۹): «وفري الرجل ـ كرضي ـ فَرَى ـ بالفتح مقصورٌ ـ تحيَّر ودهش، نقله الجوهري، وقال الأصمعي: فَرِيَ يفرى: إذا نظر فلم يدر ما يصنع، نقله الأزهري...».

<sup>(</sup>٢) هنا انتهت شروط (لا) العاطفة، وقوله: «تبرئة...إلخ» أي أنَّ التبريئية خالفت (إنَّ) في سبعة أمور، وخالفت (ليس) في ثلاثة أشياء. انظر في المغني (ص٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) قال في المصباح (٢/ ٨٦): «وعناني كذا يعنيني: عرض لي وشغلني فأنا مَعْنيٌ بها الله الماموس (ص١٦٥): «وتعنّى: نصب وأعناه وعنَّاه» الهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كلا تقم...إلخ» إشارة منه إلى معنى النهي في (لا) وهي جازمة. وفي الشطر الثاني: وإنه بها كلا تقم... إلخ. هكذا بالأصل ولا يتزن بوجود (بها).

أهل الكتاب أصلها لسيعلموا ١٥٤- وزِ دُ لتوكيدٍ ليلا يَعْلَكُمُ نافيةٌ إنْ عندكم مِنْ سلطانْ ١٥٥-وإنْ(١)لشرط إنْ تَـسِرْ جِـاعُـثمانْ ١٥٦-إنْ أحد تُخيرًا لأهل العالية (٢) ماإنْ أتيناك وهنذا كَثُررا ١٥٧-نحو يُرجِّي المرْءُ ما إنْ لا يري يعلو أَلَا إِنْ طاب لي فاذْكُرهْ (٣) ١٥٨-رَجِّ الفتك للخير ما إنْ تَنْصُرَهُ ١٥٩-وبَعْدَ لمَّاوهي الايجابيَّةُ قدزادَها ابنُ الحاجِب المُثَبِّتُ وَهو وَزَعْم مِنْه فلتَنْتَ قِدِ ١٦٠-وقال قطربٌ تجيءُ كقفي ١٦١-وخَفِّفَنْهِا أي من الثَّقِيلَة مِثَالُ إِنْ كَالَّ لِلْهِ حَليلَاهُ ١٦٢-فإنْ على إِسْمِيَّةٍ قَدْدخلت أعْمَلَها قومٌ كمابهِ ثَبَتْ (٤) ١٦٣-وأَنْ<sup>(٥)</sup> فَتَنْصِبُ المضارعَ الجلى ك «والذي أطْمَعُ أَنْ يغْفِرَ لي»

<sup>(</sup>۱) وضع هنا رقم (۲۱)، وقوله: «جا» بلا همز جواب الشرط، وقوله: «نافية» أي تجيء لمعنى النفي.

<sup>(</sup>٢) أهل العالية: هم مَن فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما رواء مكة. كذا في القاموس، ويريد أنَّ حرف (إنْ) يعمل عمل (ليس) عند أهل العالية. راجع المغني (ص٣٦).

<sup>(</sup>٣) هذه مواضع زيادة (إنْ) فتزاد بعد (ما) الموصولة نحو قوله: "يرجي المرء...إلخ» وبعد (ما) النافية نحو قوله: «ما إنْ أتيناك.... إلخ»، وتزاد بعد (ما) المصدرية نحو قوله: «رجّ الفتى...إلخ»، وبعد (ألا) الاستفتاحية نحو قوله: «ألا إن طاب...إلخ»، وتزاد بعد (لما) الإيجابية، كما سيأتي في البيت الآتي عن ابن الحاجب. وانظر المغنى (ص٣٨).

<sup>(</sup>٤) راجع المغني (ص٣٦) والجني الداني (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) جعل هنا رقم (٢٢).

176-وهي حرفٌ مَصْدَرِيٌّ تَنْسَبِكُ
170-عسى عليٌّ أَنْ يقومَ اختلفوا
171-فقال بَعضٌ إنَّه على الخَبرُ
177-فقال بَعضٌ إنَّه على الخَبرُ
178-وقيل بالإسقاط للجارِ أَوِ
178-عن سيويه ذا ابنُ مالكُ نَقَلْ 179-والفِعْلُ بعد أَنْ فَقَدْ يرتفعُ
179-والفِعْلُ بعد أَنْ فَقَدْ يرتفعُ
179-وزِدْ لِستَوكيدٍ فَلَدَمَّا أَنْ أَتَدَى 179-ونادرٌ زَيدٌ كَأَنْ بَدْرٍ بَدا(٤)

مع صِلة بمصدر لا تَرْتَبِكُ فقيل نَصْبُ ثم لم يَا تَلِفُوا فقيل مَصْبُ ثم لم يَا تَلِفُوا فقيل مُسبَرِّدُ (١) ذَكَرْ وقيل مُسبَرِّدُ (١) ذَكَرْ تصمَّن الفِعْلُ لُلِسقَاربَ رُوِي وقيل بل مَوضعُه رَفْعٌ بدلُ (٢) وقيل بل مَوضعُه رَفْعٌ بدلُ (٢) وجَزَمَ البعْضُ بها فارْتَفِعُوا (٣) تَلِيهِ أَنْ فَسِرٌ بها كما زُكنْ تَفْعُوا (٣) والتقينا يا فتيل والتقينا يا فتيل والتقينا يا فتيل ومَنْ لشرط (٥) مَنْ يَخُنْ تُقْطَعْ يدا

<sup>(</sup>۱) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وغيره، له من التصانيف: الكامل، والمقتضب، توفي سنة (۸) ۲۸۹هـ). راجع البغية (۱/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) راجع الخلاف في المسألة: المغني (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) يريد أنَّ الفعل المضارع قد يرتفع بعد (أنْ) الناصبة لأنها أهملت وألحقت بأختها (ما) المصدرية كما قاله البصريون ورجحه ابن هشام، وقوله: «وجزم... إلخ» يريد أنَّ بعض الكوفيين وأبا عبيدة ذكروا أنَّ بعض قبائل العرب تجزم بـ (أنْ) الفعل المضارع، وقوله: «فارتفعوا» أمْرٌ للقراء بأن يرتفعوا فيتركوا رفع المضارع وجزمه بعد (أنْ).

<sup>(</sup>٤) هذه ثلاثة مواضع في زيادة (أنْ) بعد (لمَّا)، وبين (لو) وفعل القسم، ووقوعها بين الكاف ومخفوضها وهذا نادر، والموضعُ الرابع بعد (إذا)، ولم يذكره هنا في النظم. انظر المغنى (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) وضع هنا رقم (٢٣)، وقوله: «تقطع يدا» بالبناء للمجهول و(يدا) كفتى لغة في (اليد) بمعنى الكف كما في القاموس، فلعل المعنى والله أعلم: تقطع يَدُه.

مَنْ ذَاسِوىٰ زيدِيَشُدُّ أُو يَحُلْ ١٧٣-واستَفْهِمَنْ بهاكمَ نْ هذا الرجُلْ موصوفةٌ كجاءني مَنْ مُعجِبُ ١٧٤-مَوْصُولةٌ كمِنْهُمُ مَنْ يَضْرِبُ يحتملُ الجميعَ فاحْفَظْ واعتنى الله المراه المراع المراه الم المراه المراع ١٧٦-أيُّ لِــشرطٍ نحــو أيَّــامــاتُــرِدْ<sup>(٢)</sup> مَوْص ولةً صُنْ أيتُه نَّ الحيَّه ١٧٧-وسييويه قد تجي مَبْنيَّهُ مِثْلُ فتسى أيُّ فتسى ذي مَعْرِفَه ١٧٨-وخالفوه (٣) ثُـمَّ قـد تجـي صِـفَهُ ١٧٩-وَصِالَةً إلى نِاداما فَيهِ أَلْ يا أيُّها الإنسانُ طوَّلْتَ الأَمَلْ ١٨٠-ومَا (٤) لشرط نحو مَا تُنْفِقْ تَجَدْ موصولةٍ كــمَـا أضْـعْناهُ وُجِــدْ ١٨١- وقَدْ تجيءُ للزَّمانِ ما يَدومْ فَدُمْ وَلَازِمِ القيامَ ما يَقُومِ ١٨٢- لإبنسيْ بَسرِي ومَالسكِ أَبِي البَقَسا وشَامَةِ الفارسيِّ المُنْتَقَلِيٰ (٥) نكـــرةٌ موصــوفةٌ مَــا مُعْجِــبُ

<sup>(</sup>١) في المغني (ص٤٣٣): تقول: «مَن يكرمني أكرمه» ثم ذكر الأوجه الأربعة فانظرها

<sup>(</sup>٢) وضع هنا رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أي: خالف الكوفيون و جماعة من البصريين سيبويه في مجيء (أي) موصولة. راجع المغنى (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٤) جعل هنا رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا بني» بالتثنية، و «بري» هنا بالتخفيف لأجل الوزن، وهؤلاء الأعلام هم على التوالي: عبد الله بن برّي المصري كان قيمًا بالنحو واللغة والشواهد، تو في سنة (٩٨٢هـ)، وابن مالك الإمام جمال الدين المعروف صاحب الألفية، وأبو البقاء هو =

١٨٠- مسا ذاك مسا أحسسنة وامسرُرْ بسما ١٨٥- معرفة تمست نعسمًا هِيْ نَقَلْ ١٨٥- وهي عامَة في نعم السشيء هي ١٨٨- وهي عامل لها له في المعنى ١٨٨- دَقَقْتُ هه دقّ انعسما لها وتجي ١٨٨- دَقَقْتُ ه دقّ انعسما وتجي ١٨٨- تعملُ لكنْ بشروطٍ في الحِجَازْ ١٩٨- تنفي المضارع لحالٍ تَخْلُصُ ١٩٠- ومَصْدريّة كَوْ وامساعنِ أن

مُسْتَحْسَنٍ مُقَرْطَقٍ حُلْوِ اللّهَا(١) عَنْ سيبويهِ ابنُ خروفِ الأَجَلْ لم تَثْلُ اسمَ نكرةِ تكون هي وَصْحَفٌ وإلّا خاصَةٌ فقُلْنَا جَزْمًا وتَنْفي نحو ما هذا شَجِي نَجَدٍ تهامةٍ وغَيرٌ ما أجازُ (٢) إنْ لم تكرن قرينةٌ تُنَصِّصُ منها زمانٌ «كلّماأضاءتْ» شَاركها ما في دَلالةِ السَرْمَنْ

<sup>=</sup> عبد الله بن الحسين العكبري صاحب الإعراب تو في سنة (٢١٦هـ)، وأبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي صاحب القراءات واللغة والتاريخ تو في سنة (٢٦٥هـ)، والفارسي هو الإمام أبو علي الحسن بن أحمد المشهور واحد زمانه في العربية تو في سنة (٣٣٧هـ). راجع في تراجم هؤلاء بتوسع كتاب البغية. وانظر مذهبهم في هذه المسألة: المغنى (٣٩٨س).

<sup>(</sup>۱) قوله: «ما ذاك؟» مثال الاستفهام بـ(ما)، وقوله: «ما أحسنه!» مثال تَعجُّب، «وامرر بما مستحسن... إلخ» مثال النكرة الموصوفة، وقوله: «مقرطق» ــ بالجرّ ــ قال في القاموس: «القرطق ــ كجندب ــ لُبس م مُعرَّب: كرتَهُ، وقرطقته فتقرطق: ألبسته إياه فلبسه» ا.هـ، وقوله: «حُلُو اللما»: اللّما مُثَلثة اللام سُــمْرةٌ في الشفة، أو شربة سواد فيها. كذا في القاموس.

<sup>(</sup>٢) راجع المغني (ص٣٩٩).

ك إنّ ما الله الله الله واحد أو عف و ورحمة من الله ك ما ف الزّم بتوكيد هنا أنْ يُوصَفَا وجَعَل واموض عَها مع الصلة ورد فالغايساتُ لا تاتي خسبر ولا صلات ولا صلات ولا صلات من الله وي هذا و تمّت ثُمّ حمدي للقوي وأحسن الله في الله وي

عبد الرحمن المعلمي

(E)Y.,

<sup>(</sup>۱) هكذا بالرفع، ويظهر أنه متعلق بالبيت السابق على أنه خبر لمبتداٍ محذوف والتقدير: «وهو زعمٌ» أي: قول ابن جني والزمخشري في كون (ما) تشارك في النيابة عن الزمان (أنْ) المصدرية. راجع المغنى (ص ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «كما مِن قبل ما فرطتم...» إلى هنا تطرق فيها لإعراب (ما) في قوله تعالى: 
﴿ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۗ ﴾ و تجد المسألة مبسوطة في المغني (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «محمدلاً» أي: قائلاً الحمد لله، وقوله: «المحتّما» من الحتم وهو القضاء وإيجابه كما في القاموس، ولعله يريد هنا الأجل.

<sup>(</sup>٤) هذا الرقم وضَعَه الناظم إشارةً منه إلى عدد أبيات النظم، وقد كتب أولاً (١٩٨) ثم ضرب عليه.

## الرسالة الخامسة طرائسف في العسربية



الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وصلواته وسلامه على خاتم أنبيائه محمدٍ وآله وصحبه.

وبعد:

فما من مُعْتَنِ بفنً من الفنون إلا وتلوح له فيه نِكَاتُ (١) لا يجد من تَقَدَّمَهُ نَصَّ عليها، فمِنْ محسنٍ ظَنَّه بنفسه يَتَبجَّح لما لاح له ويتعصَّب، ومن مُسِيءٍ يكون حَالُه كحال ذاك الأعمى الذي أَبْرَمَتْهُ (٢) امرأتُه بإطراء نفسها بالجمال، فقال لها: لو كنتِ كما تقولين لسَبقَني البُصراءُ إليك (٣) [هذه نكات طريفة في العربية لم أجد من نص عليها، ولم أرض لنفسي أن أقبلها متبجِّحًا، ولا أن أردَّها حاذٍ حذْوَ ذاك الأعمى الذي تزوج امرأة فكانت مما تطري نفسها بالجمال فلمَّا عيل صبره قال لها: لو كنت كما تقولين لما تركك المبصرون لهذا الأعمى!

لكنِّي أعرضها على أهل العلم، فإما أن يتقبلوها فأطمئن إليها، وإما أن ينبهوني على وجه الخطأ إن كان](٤).



<sup>(</sup>١) بالكسر، جمع نكتة بالضم.

<sup>(</sup>٢) أي: أضجرته، وجعلته يسأم.

<sup>(</sup>٣) انظر: نكت الهميان (ص٧٦)، والغيث المسجم (٢/ ٣٢٩)، كلاهما للصفدي.

<sup>(</sup>٤) هذا تخريج وضعه المؤلف بعد المقدمة السابقة، ويلاحظ فيه أنه أعاد قصة الأعمى، والأفضل أن توضع فاء قبل قوله «هذه نكات...».

## [نشأة اللغة]<sup>(١)</sup>

اشتهر قديمًا وحديثًا القول بأن منشأ اللغة كان حكاية الأصوات المسموعة (٢)، وذكروا من ذلك: «دقَّ، وقطَّ، وأنَّ، وحنَّ، وصرَّ»، ولهذا حظ من الوجاهة.

أما إذا قلنا: إن اللغة من وضع البشر، فظاهر (٣).

وأمَّا على القول بأنها من تعليم الله \_عز وجل \_ لآدم (٤)، فالحكمة اقتضت تلك المناسة.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من وضعي، بخلاف العناوين الآتية، فإنها من وضع المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أول من قال: إن أصل وضع اللغة كلها من الأصوات المسموعة كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء... هو عباد بن سليمان الصيمري، ت (٢٥٠هـ)، واستحسن هذا الرأي ابن جني في الخصائص، والجمهور على أن المناسبة بين اللفظ والمعنى موجودة في الكلمة غالبًا، وليست شرطًا في وضعها العربي.

وانظر تفصيل هذه المسألة في فيض نشر الانشراح للطيب الفاسي (١/ ٢٥١-٢٦٩)، والمزهر (١/ ٤٧)، وإرشاد الفحول (١/ ٩٩)، والخصائص (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) ذهب أبو هاشم الجباثي المعتزلي إلى أن الواضع للغة هو البشر، وتبعه على هذا المعتزلة. راجع إرشاد الفحول (١/ ٩٨)، و مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/ ٤٤٧)، وفيض نشر الانشراح (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي بكر عبد العزيز، والشيخ أبي محمد المقدسي، وأبي الحسن الأشعري، وابن فورك، و جماعة كبيرة من أهل العلم. والمسألة فيها خلاف عريض، يصل إلى ستة أقوال. انظر: إرشاد الفحول (١/ ٩٨)، و مجموع فتاوى ابن تيمية (١٢/ ٤٤٦)، وتاج العروس (١/ ٥).

والمهم أن حكاية الأصوات لا تفسر لنا إلا جزءًا ضئيلًا جدًّا من اللغة.

وذكر أئمة العربية (١) وجهًا آخر وهو المناسبة بين الألفاظ والمعاني من جهة اختلاف صفات الحروف وترتيبها وحركاتها، ذكر ابن جنى في الخصائص طائفة من ذلك (٢).

وهذا أيضًا وجيه، ولكنه لا يفي إلا بجزء ضئيل أيضًا، وقد خطر لي وجه ثالث ـ لم أر من تعرض له ـ وهو الإشارة.

لا ريب أننا إذا تصورنا أناسًا لا يعرفون لغةً علمنا أنهم يحاولون التفاهم بالإشارة مع التصويت، كما نشاهده من البكم. وكما تكون الإشارة باليد فكذلك تكون بالرأس<sup>(٣)</sup>، وقد تكون باللسان، وحريٌّ بأولئك الأناس إذا خطر لهم أنه يمكنهم توزيع الأصوات على الأشياء، حتى يكون لكل شيء

<sup>(</sup>۱) كسيبويه، والخليل، كما في الكتاب (٤/ ١٤)، وابن قتيبة في أدب الكاتب (ص٠٠٠)، في باب الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى، وابن جني في الخصائص (٢/ ١٥٢)، وابن القيم في عدة مواضع من كتابه بدائع الفوائد (١/ ٨٩) (٢/ ٣٨٤)، وجلاء الأفهام (ص٧٢).

<sup>(</sup>۲) على سبيل المثال: «الخضم لأكل الرطب، والقضم للصلب اليابس، والنضح للماء ونحوه، والنصخ أقوى من النضح، ومن ذلك القد طولاً، والقط عرضًا، ومن ذلك قرت، وقرد، وقرط.. إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها ابن جني في الخصائص (۲/ ۱۵۷)، وانظر أيضًا: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) راجع: لسان العرب (٤/ ٤٣٦)، والقاموس (ص ٤٢١)، و في كتاب العلم من صحيح البخاري، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. وذكر حديث عائشة: «... فأشارت برأسها، أي: نعم... الحديث».

صوت خاص أن يحاولوا ربط الطريقة التي عرفوها وهي الإشارة بالتصويت، وإنما يكون هذا بتحري الإشارة باللسان والشفتين ويتفقدون الصوت الذي يوافق تلك الإشارة.

فمن ذلك اسم الإشارة «ذا» (١) إذا حاول الإنسان أن يشير بلسانه وجد أنه لا يسهل عليه التصويت إلا إذا عض على لسانه ثم صوَّت رافعًا أسنانه عن لسانه، فحينئذ يخرج إما صوت الذال، وإما صوت الظاء، وإما صوت الثاء، فاختاروا الذال؛ لأن الصوت بها أرفع، وحركوها لامتناع الابتداء بالساكن، ثم وجدوا إلى أنهم يحتاجون إلى الفرق بين الذَّكر والأنثى، ففزعوا إلى الإشارة المعنوية، والذَّكر عندهم عالٍ والأنثى بخلافه فقالوا في الذكر: ذا، وفي الأنثى: ذي (٢).

ومن ذلك ضمير المتكلم حاولوا الإشارة باللسان إلى النفس، وإنما يحصل ذلك بعطف اللسان إلى باطن الفم، والصوت الذي يسهل خروجه حينئذ هو النون ورأوا أن يقدموا قبله صوتًا ينبه السامع إلى الإشارة، وأسهل

<sup>(</sup>۱) اعلم أن السهيلي قد سبق المؤلف إلى طرق هذا الباب، فقد قرر ما ضمنه المعلمي هنا، وزاد عليه بذكر مسائل تتعلق باسم الإشارة، ثم جاء بعده ابن القيم، واستفاد من هذا المبحث، وأورده في كتابه بدائع الفوائد (۱/ ۹۶۱)، وانظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) هذا الرأي الذي أبداه المؤلف رحمه الله في اسم الإشارة له حظٌ قويٌ من النظر، ولكن يبقى أن يقال: إن العرب أشارت للمذكر بـ «ذاء» ممدودًا بهمزة مكسورة، و«ذائِه» بهمزة بعدها هاءٌ مكسورة ـ كما في ارتشارف الضرب (٢/ ٩٧٤) ـ، وقالوا أيضًا في الأنثى: «تا، وذاتُ» بالضم. فبمَ يجاب عن هذا ؟!

الأصوات الهمزةُ المفتوحةُ، وفتحوا النون أيضًا ليرتفع الصوت بالنون شيئًا فقالوا: «أننَ»(١)، ويمكن التطرق إلى بقية الضمائر. «أنتَ \_ أنتِ \_ أنتُم» وليس من الصعب توجيه ذلك(٢).

ومن ذلك اسم «الماء» فإنَّ الماء يُشْرب بالامتصاص، وأقرب إشارة إلى المصِّ بأعضاء الفم أن تجتذب شفتيك إلى داخل الفم، وإذا فعلت ثم حاولت فتح الفم قليلاً لإخراج صوتٍ كان أقرب الأصوات «ما»(٣)، وقد

<sup>(</sup>۱) للعرب في «أنا» لغاتٌ، أجودها: أن تحذف الألف عند الوصل، وتثبت عند الوقف، والثانية: أن تثبت الألف وقفًا ووصلاً. والثالثة: بوزن «مَنْ». والرابعة: بمد الألف الأولى «آنَ». والخامسة: بقلب الهمزة هاءً «هَنَا». وزاد بعضهم «أنه » بهاء السكت. انظر: اللسان (۱۲/ ۳۷)، وشرح التسهيل لابن مالك (۱/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>۲) يقال على ما قرره المؤلف: إن أصل الضمير في القول الراجح الهمزة والنون، ثم لما أرادوا خطاب المذكر حاولوا الإشارة إليه باللسان، فوجدوا أيسر الحروف لأداء هذا المعنى هو التاء، ثم ناسب أن يفتحوها لأن المخاطب مذكر، وهو عالى، فجعلوا الأعلى للأعلى، ولأن فتح التاء يجعل اللسان يتقدم نحو خارج الفم مما يؤدي إلى تقوية الإشارة إلى المخاطب باللسان. وكذا يقال في ضمير المخاطبة «أنتِ» سوى أنهم جعلوا الأسفل ـ وهو الكسر \_ للأسفل \_ وهو المؤنث ـ..

وأما «أنتم» فالكلام فيه كالكلام في مفرده، إلا أنهم لما أرادوا الإشارة باللسان إلى جمع المخاطبين أتوا بحرف «الميم» الذي يدل على الجمع، ومخرجها يقتضي هذا حما قرره ابن القيم في جلاء الأفهام (ص٦٧) ـ ويمكن أيضًا أن يقال في ضمير الرفع المتكلم المتصل الذي في نحو «ضربتُ» إنهم خصوه بالضم؛ لكون اللسان يرجع إلى الباطن مما يشعر أن المتحدث يشير إلى ذاته وشخصه بلسانه من داخل.

<sup>(</sup>٣) لذلك كان بعض العرب يقصر لفظ «الماء»، فيقول: «اسقني ما»، كما جاء في لسان العرب (١٣/ ٥٤٣).

تكون كلمة «مص» مأخوذة من هذه الميم مع حكاية صوت الامتصاص، فإنه يقرب من حرف الصاد (١).

ومن ذلك كلمة «بلع» فإن هذا الترتيب عنّ (٢) له الإشارة، أي البلع، ألا ترى أن الباء شفوية، واللام متوسطة، والعين حلقية، وهكذا [ ](٣) المبدوء بالشفة فوسط الفم فالحلق.

وعكسها (٤) كلمة «لفظ» و «نفث» ابتدأت كل منهما بحرف متوسط فحرف شفوي فحرفٍ يبرز معه اللسان، ولا يخفى إذا تأملت وجدت النون

وههنا لطيفة تناسب المقام، وهي: أن العرب تُشبّه صوت الظبي بلفظ الماء، قال
 أبو علي القالي في المقصور والممدود (ص ٣١٥): «والماء: حكاية صوت الظبي،
 قال ذو الرمة:

لا يرفع الطرفَ إلا ما تخوَّنه داعٍ يناديه باسم الماء مبغومُ ومثله قوله أيضًا:

ونادى بها ماء إذا ثار ثورة أُصَيْبِحُ قُوَّامٌ يقومُ فَيَخْرِقُ

وقال لى أبو المياس: الماء المشروب مفخم، والماء حكاية صوت الظبي ممال». اه.

(۱) قد كانت العرب تدرك هذا الأمر، فتجدهم يعبرون مثلاً بالشّيب عن صوت الإبل في شربها الماء، قال الزبيدي في التاج (۱/ ۳۲۹): «(و) الشيب أيضًا (حكاية أصوات مشافر الإبل) عند الشرب. قال ذو الرمة، ووصف إبلاً تشرب في حوض متثلم، وأصوات مشافرها شِيبْ شِيبْ:

تداعين باسم الشيب في متثلم جوانبه من بصرةٍ وسِلامٍ». اه.

- (٢) أي: حصل وعرض له.
- (٣) الكلمة غير واضحة، ولعلها: «البلوغ».
- (٤) أي: عكس كلمة «بلع» في الترتيب والإشارة.

والثاء [ ](١) معنى النفث، واللام والظاء أنسب بمعنى اللفظ، وقريب منهما كلمة «نبذ»؛ ذلك أن الإشارة معنوية.

ومن الحسية (٢) كلمة «ذوق»، فإن عادة من يتذوق شيئًا أن يضع قليلاً منه على لسانه، ثم يديره في فيه، ويغلب أن يصل به إلى الحلق.

ومن المعنوية كلمة «قرب» تبدأ من أقصى الحلق ثم تتوسط ثم تصل إلى أقرب ما يلي [ [") وهو الشفة.

أما «بلغ» فالإشارة فيه معنوية، ومنه «مضغ».

هذا ما حضرني (٤)، فإذا ضممت هذه الطريقة مع التوسع في الإشارة

<sup>(</sup>١) كلمتان غير واضحتين، ولعلهما: «أنسب ببيان».

<sup>(</sup>٢) أي: ومن الإشارة التي تدرك بالحسّ.

<sup>(</sup>٣) هنا كلمة لم تتضح لي.

<sup>(</sup>٤) إن الأمثلة التي ذكرها في قوله: "ومن ذلك كلمة بلع... إلخ"، وما قرره من مناسبة دلالات الكلمات لمدلولاتها، يشبه ما بينه ابن جني في الخصائص شبهًا قريبًا، إلا أن ابن جني لم يتعرض للإشارة المعنوية أو الحسية باللسان، وهاك كلامه حيث قال في (٢/ ١٦٢): "... نعم، ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر، والحكمة أعلى وأصنع، وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهي أول الحدث، وتأخير ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه، سوقًا للحروف على سمت المعنى المقصود، والغرض المطلوب، يضاهي أولسطه، بحث، فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء وذلك قولهم: بحث، فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد، وبراثن الذئب، ونحوهما إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث، والبث للتراب... ومن ذلك قولهم: شد الحبل ونحوه، فالشين بما فيها من =

المعنوية وإلى ما ذكروه من حكاية الأصوات، وإلى ما ذكره ابن جني (١)، وغيره (٢) من صفات الحروف شدة ورخاوة وغير ذلك كثر عدد الكلمات التي يمكن تطبيقها.

ومن الواضح أنه يكفي الواضعَ لتعيين اللفظ أدنى مناسبة تحضره.

ففي باب التذكير والتأنيث ناسب أن يُذكِّروا عضْوَ التذكير من الرَّجُل، وبالنظر إليه مع البيضتين يتخيل رجل له امرأتان؛ فأنثوا اسمهما ثم اعتبروا ذلك كالأصل وهي تذكير ما كان فردًا من الأعضاء وتأنيث ما كان زوجًا، هذا الغالب وربما خالفوا لمناسبةٍ أخرى (٣).

ومن الصعب أن نعرف من المناسبات التي حضرتهم إلا القليل، وهذه أسماء الناس مختلفة جدًّا، وكثيرًا ما يخفى على الإنسان نَفْسِه لماذا اختار له

التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم يليه إحكام الشد والجذب، وتأريب العقد، فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين، لاسيما وهي مدغمه، فهو أقوى لصنعتها، وأدل على المعنى الذي أريد بها..» إلخ. اه باختصار.

<sup>(</sup>١) في الخصائص (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) كابن القيم في كتابه جلاء الأفهام (ص٦٧)، والسيوطي في الاقتراح (ص٢٧) نقلاً عن ابن جني، ومحمد صديق حسن خان في العلم الخفاق (ص١٦٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) من المزدوج المذكر: «الحاجب، والصدغ، والخد، والمرفق، والزند، والكوع وغيرها»، ومن الأعضاء المؤنثة وهي غير مزدوجة: «الكبد، والكرش»، ومن الأعضاء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث: «الإبط، والعنق، واللسان، والقفا».

انظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٤/ ٩٥)، والتصريح للأزهري (٢/ ٢٨٧)، وحاشية الخضري (٢/ ٢٨٧).

أبواه الاسم الذي سمياه به ؟(١).



<sup>(</sup>١) راجع: الخصائص لابن جني (١/ ٤٨، ١٨٤، ٢٣٧).

وجاء في كتاب الأضداد للأنباري (ص٧) ما ملخصه: "وقال ـ أي ابن الأعرابي ـ:
الأسماء كلها لعلة، خصت العرب ما خصت منها، من العلل ما نعلمه، ومنها ما
نجهله. وقال أبو بكر ـ أي الأنباري ـ: يذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت مكة
لجذب الناس إليها، والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة بها،...
والإنسان سمي إنسانًا لنسيانه... ثم قال: فإن قال لنا قائل: لأي علة سمي الرجل
رجلاً، والمرأة امرأة، والموصِل الموصل، ودعد دعدًا؟! قلنا: لعللٍ علمتها العرب
وجهلناها، أو بعضها، فلم تَزُل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة،
وصعوبة الاستخراج علينا» اه المقصود منه.

## تنسور

علاقة التنور بالنار لا تخفى، وقد روي بسند ضعيف عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنه فسر التنور في قصة نوحٍ \_ عليه السلام \_: بتنوير الصبح (١٠). وهذا على ضَعْفِه يجعل للتنور علاقة بالنور (٢).

والنار والنور من مادة واحدة هي مادة «ن و ر» والتاء من حروف الزيادة، والزيادة بالتضعيف فاشية في العربية، لكن صيغة «تَقُعُل» مفقودة في اللغة.

لهذا صار الجمهور إلى أن التاء أصلية وأن الواو زائدة، وأنه من مادة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/۲۲)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٠٢٨/٢) بسندهما من حديث محمد بن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مولى أبي جحيفة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه في قوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُا وَوَالَا اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُا وَوَالَا اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُا وَوَالَا اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُا وَوَالَا اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُا وَاللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فِي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ عَنْهُ فَي قوله: ﴿ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ عَنْهُ فِي قوله اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ عَنْهُ فَيْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ عَنْهُ فَاللّهُ اللهُ عَنْهُ فَي قوله اللهُ عَنْهُ فَلْ اللهُ عَنْهُ فَلَا اللهُ عَنْهُ فَلْ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْهُ فَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَ

وهذا الأثر في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ضعفه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم و جمع من الأئمة، كما في التهذيب لابن حجر (٢/ ٤٨٦)، وفيه أيضًا زياد بن زيد الأعسم، قال عنه أبو حاتم: هو مجهول. كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>۲) هذا القول وما سبق من قوله: «علاقة التنور بالنار لا تخفى...» اعترض عليه بعضُهم، ففي تاج العروس (۳/ ۷۰) قال: «قال شيخنا \_ يعني الفاسي \_: وأما ما ذكروه من كون التنور من نار أو نور، وأن التاء زائدة، فهو باطل، وقد أوضح بيان غلطه ابن عصفور في كتابه الممتع، وغيره، وجزم بغلطه الجماهير» اه.

وانظر أيضًا: كلام ابن سيده في اللسان (٤/ ٩٥)، ولكن هذا الاعتراض لا يرد على ما اختاره المؤلف في تصريف «التنور»، فتأمل.

 $(T)^{(1)}$  ووزنه  $(\tilde{e}^{(1)})^{(1)}$  أو  $(\tilde{e}^{(1)})^{(1)}$ .

وأُورِدَ عليهم أمور:

الأول: إهمال المناسبة الصريحة (٣).

الثاني: أن مادة «ت ن ر» ليس لها شاهد آخر(٤).

الثالث: أنه قلما يقع في العربية نون يعقبها راء، بل قد لا يتحقق شيء من ذلك إذا كان النونُ عينَ الكلمة، والراءُ لامَها(٥).

<sup>(</sup>۱) قاله الأزهري في التهذيب (١٤/ ٢٧٠)، وأبو على الفارسي، كما نقله عنه غير واحد، منهم السمين الحلبي في الدر (٤/ ٩٨)، وانظر كذلك الخصائص (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الوزن أجازه ابن جنى في الخصائص (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: المناسبة بين «التنور» والأصل المشتق منه، وهو «تنر» عند الجمهور؛ لأن المناسبة في المعنى شرط من شروط الاشتقاق، كما في العَلَم الخفاق (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) قال الأزهري في التهذيب (١٤/ ٢٧٠) في معرض كلامه على لفظة «التنور»: «... والدليل على ذلك أن أصل بنائه تَنَرَ، ولا يعرف في كلام العرب؛ لأنه مهملٌ...».

وقال ابن جني في الخصائص (٣/ ٢٨٥): «وإنما تنور من لفظ «ت ن ر» وهو أصلٌ لم يستعمل إلا في هذا الحرف، وبالزيادة كما ترى...»

<sup>(</sup>٥) هذه القاعدة قد أخذ بها جماعة من أثمة اللغة والاشتقاق، وجعلها بعضهم علامة يستدل بها على عجمة اللفظة، كما في مقدمة المعرب للجواليقي (ص١١)، وكذا قاله الخفاجي في شفاء الغليل، وقد قال سيبويه في منه الجواليقي (ص١٧٢) -: «ليس في كلام العرب نون ساكنة بعدها راء، مثل «قَنْر»، ولا «زَنْر». اهد.

وكذا ابن دريد كما في الجمهرة (٢/ ٣٢٧)، وأيضًا ابن فـارس في المقـاييس، انظر (٣/ ٢٨)، (٥/ ٤١٤)، والسيوطي في الاقتراح، انظر الفيض (١/ ٣٩٠).

وقد نقلوا<sup>(۱)</sup> عن الإمام أحمد بن يحيى المدعو بـ «ثعلب» أنه قال: وزنه «تَفْعول» من مادة «ن و ر».

وأنكروا عليه (٢)؛ لأنه لو كان كذلك لكان «تَنْوُور»، وما قد يُتخيَّل من إبدال الواو نونًا لا يعرف في العربية إلا شاذًا في النسب قالوا: «صنعاني

ومن خلال التأمل في نصوص العلماء يظهر أن هذه القاعدة أكثرية، لا لازمة؛ لأني قد وقفت على بضع عشرة كلمة اجتمع فيها الراء والنون، وفي بعضها تقع النون عين الكلمة، والراء لامها، وهذه الكلمات ربما وقع فيها اختلاف أو انفرد بنقلها بعض الأئمة، أو حصل فيها تصحيف، وهذا في بعضها، لا جميعها، وثمت أمرٌ آخر، وهو أن بعض الأئمة الذين قرروا تلك القاعدة لم يلتزموا بها، بل أوردوا كلمات تخالف القاعدة، كما جرى لابن فارس في المقاييس، في مادة «قنر»، وانظر أيضًا (٣/ ٣٨) منه.

وسأذكر الكلمات ـ دون معانيها ـ حتى لا أطيل، والمعاني تلتمس من مظانها، وهي كما يلي: «خنر، زنر، سنر، شنر، قنر، نرب، نرد، نرز، نرس، نرش، هنر، ونر».

هذا ما وقفت عليه، وربما كانت هنالك كلمات تضاف إليها. والله أعلم.

- (١) ممن نقله عنه ابن جني في الخصائص (٣/ ٢٨٥)، وأبو حيان في البحر (٥/ ١٩٩)،
   وانظر لسان العرب (٤/ ٩٥).
- (۲) ممن أنكره عليه ابن جني، حتى عده من سقطات العلماء، كما في الخصائص (۳/ ۲۸۰)، وكذا ابن سيده في المحكم كما نقله ابن منظور في اللسان (٤/ ٩٥)، وأنكره الفاسي شيخ الزبيدي كما في التاج (۳/ ۷۰)، وأيضًا ابن عصفور في مقدمة كتاب الممتع.

وأما صاحب القاموس؛ فإنه اضطرب، تارة ينفي مطلقًا، كما في (٢/ ٣٠١)، وتارة يجعله قليلاً، كما في (٢/ ١٦٨).

- وبهراني، والأصل صنعاوي ـ وبهراوي»(١).

ولِمَا تقدَّم ذهب جماعة إلى أن الكلمة أعجمية استعملتها العرب، وليست من أصل لغتها (٢).

وهذا لا يدفع قضية المناسبة الصارفة (٣).

وقد خطر لي وجه أسلمُ من جميع ما تقدم، وهو أن يقال: أصل وزنه «فَعُول» من مادة «ن و ر»، لكن وقع في حروفه قلب \_ أي: تقديم وتأخير \_ فجُعِلت العينُ موضعَ الفاء؛ فصار «وَنُور» بوزن «عَفُول» ثم أبدل من الواو تاء (٤).

<sup>(</sup>۱) صنعاء: بلد معروف. وبهراء: قبيلة من قضاعة. وهل أبدلت الهمزة نونًا، أو واوًا، ثم قلبت الواو نونًا ؟ فيه خلاف بينهم. انظر بسطه في شرح الشافية للرضي (۲/ ٥٨)، (٣/ ٢١٨)، وشرح الملوكي لابن يعيش (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) ذهب إلى هذا المذهب الليث، والأزهري كما في التهذيب (۲ / ۲۹٦)، وابن دريد في الجمهرة (۳/ ۲۰۵)، وابن قتيبة في أدب الكاتب (ص٤٩٦)، والجواليقي في المعرب (ص٨٤)، والخفاجي في شفاء الغليل (ص٣٠١)، وكذا نقل عن أبي حاتم كما في الفائق (١/ ١٥٥)، والمصباح (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن جني في الخصائص (٣/ ٢٨٥، ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) هذا الوجه الذي رآه المؤلف قد سبقه إليه أبو الفتح محمد بن جعفر الهمذاني المعروف بابن المراغي، المتوفى سنة (٣٧١هـ أو ٣٧٦هـ)، فقد نقل عنه الزمخشري في الفائق (١/ ٢٥٦)، وكذا أبو موسى المديني في المجموع المغيث (١/ ٢٤٤) أنه قال: كان الأصل فيه نوُّور، فاجتمع واوان وضمة وتشديد، فاستثقل ذلك، فقلبوا عين الفعل إلى فائه، فصار ونُّور، فأبدلوا من الواو تاءً، كقولهم: تَوْلَج في وَوْلج». زاد المديني: ولعله من كلامه .: «أي: هو من النار والنور».

أما القلب بالتقديم والتأخير فكثير في كلامهم مثل: «جَبَذَ» أصله «جَذَبَ» (١)، ومثل: «صَواقع» أصله «صَواعق»، و «جَاهٌ» أصله «وَجُهٌ» (٢)، و«أَيِسَ» أصل «يَئِسَ» (٣).

والداعي للقلب هنا(٤) الثقل باجتماع ثلاث واوات.

وأما إبدال الواو المفتوحة أول الكلمة تاء، فقد سمع في «تقوى»، و «تَرى»، و «تولج»(٥)، وغير هما(٦).

بَقِيَ أَن يقال: إذا قُدّمت عينُ «نوُّور» صار «ونوور» لا «ونُّور».

<sup>(</sup>۱) هذا على ما رآه أبو عبيد، والجوهري في الصحاح، وابن فارس في المقاييس (۱/ ٥٠١) وغيرهم، وأنكر القلب ابن جني في الخصائص (۲/ ٢٩، ٣٩٩)، وتابعه ابن سيده في المحكم (٧/ ٢٥٦)، ونقل كلامه، وكذا المجد، وانظر تاج العروس (٢/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٢) هو قول الفراء، وأبي علي الفارسي، وابن جني كما في الخصائص (٢/ ٧٦)، وكذا
 ابن فارس في المقاييس (٦/ ٨٩)، و جماعة من أئمة اللغة، وخالف في هذا اللحياني
 كما في المحكم (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٦/ ١٩)، والتاج (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أي: في «نوُّور».

<sup>(</sup>٥) أما «تقوى» فأصلها «وَقُورَى»، و «تَتْرى» أصلها «وَتْرى» من المواترة، وأما «تَوْلج» وهو كناس الوحش، فأصله «وَوْلج» من الولوج، وهذا الإبدال قليلٌ وسماعيٌّ، وهو كما قال ابن سيده: «وليس هذا البدل قياسًا، إنما هو في أشياء معلومة...» اه.

وانظر: شرح الشافية للرضي (٣/ ٨٠، ٨١، ٢١٩، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) هكذا بالأصل؛ لأن لفظة «تترى» كانت غير مضافة، ثم ذكرها في الهامش.

قلت: قد قالوا: «اكْرهَفّ» (١)، وأصله «اكْفَهرّ»، وقالوا: أسير مُكَلَّبٌ، وأصله: «بطيخ»، و «تكسّع» أصله «تسكّع» (٣). وأصله: «بطيخ»، و «تكسّع» أصله «تسكّع» (٣).

## و في ذلك وجهان:

أحدهما: أن يكونوا بدأوا فقلبوا أصل المادة ثم بنوا الصيغة منها، ففي «تكسع» بدأوا بمادة «س كع» فقلبوا فصارت «ك سع» ثم بنوا منها على ظاهرها صيغة «تفعّل».

فهكذا في كلمتنا بدأوا بمادة «ن و ر» فصيروها «و ن ر» ثم بنوا منها على ظاهرها صيغة «فعُول»... إلخ.

الثاني: أنهم نزلوا المضعّف بمنزلة حرفٍ واحد، وكان التضعيفُ صفة له، كالحركة مثلاً، وعادتهم في القلب أن يعطوا كلَّا من الحرفين صفة الآخر.

أُو قُلْ: يعطون كلا منهما الصفة الصالحة له في موضعه الجديد.

أُو قُلْ: ينقلون الحرف وتبقى صفته، ومنها التضعيف في محلها، فإذا حلَّ الحرف الآخر محله أعطى تلك الصفة محافظة على الصيغة.

<sup>(</sup>١) اكرهفَّ السحابُ: إذا غلظ وركب بعضه بعضًا، واكرهفَّ: الذكر انتشر ونعظ، واكرهفَّ: الشعر ارتفع. انظر: اللسان (٩/ ٢٩٨)، والتكملة للصاغاني (٤/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيده في المحكم (٥/ ٧٩): «والطبيخ لغة في البطيخ مقلوبة». اهـ.

<sup>(</sup>٣) انظر تاج العروس (٥/ ٤٩٥).

فكما نرى في «أيس» مقلوب «يئس» أن الهمزة فُتِحت وكانت في الأصل مكسورة، وأن الياء بعكسها، فكذا في نحو «مكلَّب» مقلوب «مكبَّل» صارتِ اللامُ مضعَّفةً مفتوحةً وكانت في الأصل عُرضةً للإعراب، وصارت الباء بعكس ذلك.

فهكذا في «تنور» كان أصله «نوُّور» فوُضِعَت الواوُ موضع النون، وصارت النون بموضع الواو، وأعطيت كل منهما صفة صاحبتها.



## تُفَّاح

مادة «ت ف ح» غير معروفة في غير هذا الاسم (١)، فأما حكاية بعضهم (٢): «تَفْحَةٌ» أي: رائحةٌ، فإن صحّ (٣) فمأخوذٌ من التفاح نفسه (٤).

وعلى هذا فقد يُدَّعى أن أصل «تُقَّاح»: «فُوَّاح» من مادة «ف وح»؛ لأن رائحته تفوح، وهي مادة معروفة في اللغة، فقُلب، فصار «وُقَّاح» (٥)، ثم أُبدلت التاء واوًا، وإبدال التاء المضمومة في أول الكلمة واوًا أكثر من المفتوحة (٦)، قالوا: «تُراث» وأصله «وُجاه» (٥).

<sup>(</sup>١) لذلك قال ابن فارس في المقاييس (١/ ٣٥٠): «التاء والفاء والحاء كلمة واحدة، وهي التفاح». اه.

وإذا قال ابن فارس: «كلمة واحدة»، فمعناه أنه لا أصل له يشتق منه، ولا يقاس عليه، ولهذا اقتصر على قوله: «وهي التفاح».

<sup>(</sup>٢) هـ و عبد الحميد أبو الخطاب الأخفش الكبير، كما صرح بهذا ابن سيده في المخصص (١١/ ١٣٨)، وأما في المحكم فإنه ذكر المعنى، ولم يصرح.

<sup>(</sup>٣) لأنه قد تفرد أبو الخطاب بهذا القول من بين الأئمة، فإني لم أجده لغيره، وأبو الخطاب مشهور بالتفرد. قال القفطي في الإنباه (٢/ ١٥٧): «وله ألفاظٌ لغوية انفرد بنقلها عن العرب». اهـ. وذكر السيوطي في المزهر (١/ ١٣١) أمثلة على تفرده.

<sup>(</sup>٤) هذا عكس ما قاله أبو الخطاب، فقد جاء في المحكم (٣/ ٢٠٥): "والتفاح: معروف، واحدته تفاحة، ذكر عن أبي الخطاب أنها مشتقة من التفحة...». اه. وانظر أيضًا: المخصص (١١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) أي: بتقديم العين على الفاء، فوزنه حينتذِ «عُفّال».

<sup>(</sup>٦) يبدو لي \_ والله أعلم \_ أن صواب العبارة أن يقال: «ثم أبدلت الواو تاءً، وإبدال الواو المضمومة في أول الكلمة تاءً أكثر من المفتوحة...».

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الملوكي لابن يعيش (ص٢٩٥).

### ضمير الشأن والقصة<sup>(١)</sup>

يقول النحاة: «إن الضمير في: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ [الإخلاص: ١] هو ضمير الشأن (٢).

وإنه إذا كان بلفظ المؤنث كما في «هي العرب تقول ما شاءت» يسمى ضمير القصة.

وكنت أولاً أفهم وأقرر أنه يرجع إلى مقدر معروف بالقرينة، وأُمثِّلُ ذلك بأن تَسْمعَ ضوضاءَ وجلبةً، ثم يجيء إنسان مِنْ ثَمَّ فتسأله: ما الشأن؟

فيقول: هو الملكُ قَدِم.

أو تقول: ما القصة ؟

<sup>(</sup>۱) هذه تسمية أهل البصرة، ويطلقون عليه أيضًا: ضمير الحديث، وضمير الأمر، والكوفيون يسمونه ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم على ماذا يعود ؟.

قال ابن مالك في تعريف ضمير الشأن: «قد يقصد المتكلم تعظيم مضمون كلامه قبل النطق به، فيقدم ضميرًا كضمير غائب، يُسمَّى: ضمير الشأن، ويعمل فيه الابتداء، أو أحد نواسخه، وهي كان وإنَّ وظن، أو إحدى أخواتهن، و يجعل الجملة بعده متممة لمقتضى العامل...». اه المقصود منه.

انظر: شرح الكافية لابن مالك (١/ ٢٣٤)، وشرح التسهيل للدماميني (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) هذا قول جماعة من البصريين، والكسائي من الكوفيين. وقال الفراء: «هو» ضمير اسم الله تعالى، وليس للشأن، وأنه عائدٌ على ما يفهم من السياق. وأجاز جمع من العلماء الوجهين، منهم ابن الأنباري في كتاب البيان (٢/ ٥٤٥)، والعكبري في التبيان (٢/ ٣٠٩)، والسمين الحلبي في الدر (٦/ ٨٨٥)، وراجع إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٣٠٩)، وشرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١١٤).

فيقول: هي السوق زُيِّنَتُ (١).

ولو قلتَ في الأول: ما القصة ؟ فقال: هي الملك قدم.

وقلت في الثاني: ما الشأن ؟

فقال: هو السوق زُيِّنَتْ. لكان صوابًا.

لكن إذا فرضنا أنك لم تسأله بمقالك ولكنه عدك سائلاً بحالك \_ ولو ادَّعاءً \_ بأن يرى أن هناك ما يوجب عليك السؤال لولا غفلتك أو تهاونك، فالمتبادر أنه مُخيَّر يُقدِّر أنك سألتَ عن الشأن أو عن القصة، فإن قدَّر الشأن ذكَّر الضمير في الموضعين، وإنْ قدَّر القصة أنَّث في الموضعين، لكنهم أوجبوا(٢) التذكير في المثال الأول نحو: «الملك قَدِم»، والتأنيث في الثاني

<sup>(</sup>۱) تنبيه: اعلم أن الذي فهمه وقرره المؤلف هنا، وضرب له ذلك المثال، قد سبقه إليه الرضي في شرح الكافية، حيث قال في (٢/ ٢٧): "وهذا الضمير كأنه راجعٌ في الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مقدر، تقول \_ مثلاً \_: هو الأمير مقبل. كأنه سمع ضوضاء وجلبة، فاستبهم الأمر، فيسأل: ما الشأن والقصة ؟!. فقلت: هو الأمير مقبل. أي: الشأن هذا، فلما كان المعود إليه \_ الذي تضمنه السؤال \_ غير ظاهر قبل، اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل؛ لأنه مُعيِّنٌ للمسئول عنه، ومبيِّن له، فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يُؤت بها لمجرد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدآت، لكن سميت تفسيرًا لما بيَّنته». اه المقصود منه. ولعل المؤلف قد استفاد من كلام الرضي هذا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي: الكوفيون، كما نقله عنهم أبو حيان في الارتشاف (٢/ ٩٤٨)، وأما أهل البصرة فيجوز عندهم الوجهان، لكن يستحسن التأنيث مع المؤنث، والتذكير مع المذكر، وفصَّل ابن مالك في التسهيل وشرحه. فانظره (١/ ١٦٤)، وراجع الهمع (١/ ٢٣٣).

نحو: «السوق زُيِّنَتْ» مراعاةً صوريّة لحال المسند إليه تحسينًا للصورة؛ لما يتراءى في قولك: «هي الملكُ قَدِم» و «السوق زُيِّنَتْ» من الإخبار عن المذكر بالمؤنث، وعكسه (١).

ويشبه هذا ما قالوه في الجر بالجوار في نحو قول امرىء القيس: كأن أبانًا...(٢)

جر «مزمل» رعاية للجوار؛ لأنه إذا رفع «مزمل» كان في الصورة كالمستنكر، إذِ الغالب أن يكون النعتُ عَقِبَ المنعوتِ فيُتَوهَم أنَّ «مزمل» نعتُ لبجاد (٣).

كأن ثبيرًا في عرانين وَبْله كبير أناسٍ في بجادٍ مُزَمَّلِ وروى المبرد في الكامل (٣/ ٦٦)، تبعًا للأصمعي:

كأن أبانًا في أفانين وَدْقه.... إلخ

وثبير وأبان: جبلان، والعرانين: الأوائل، والأفانين: الأنواع، والودق والوبل: للمطر، والبجاد: كساء مخطط من الوبر والصوف، والمزمَّل: باسم المفعول: الملفَّف.

(٣) اختلف النحاة في جر «مزمل» على ثلاثة مذاهب:

أ- أنه مجرور على جوار كلمة «بجاد»، وعليه أكثر شراح المعلقة، وقاله جماعة كبيرة من النحاة.

ب- أنه مجرور لمجاورته كلمة «أناس»، وهو مذهب الرضي في شرحه للكافية، ولم يقبله البغدادي في الخزانة.

ج - أنه ليس مجرورًا على الجوار، بل هو صفة ونعت حقيقي لـ «بجاد»، والتقدير: =

<sup>(</sup>١) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (١/ ١١٦)، والهمع (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من معلقته المشهورة، وتمامه \_ كما في شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري (ص١٠٦) \_:

غير أنه في ضمير الشأن والقصة لا محذور في المراعاة؛ إذ ليس فيها ارتكاب محظور بخلاف البيت فإن في تلك المراعاة محظورًا وهو جرماحقه الرفع (١).

هذا ما كنت أفهمه وأقرره، ثم رأيتهم عدُّوا هذا الضمير من الضمائر التي تعود على متأخِّر لفظًا ورتبةً (٢)، فرأيت هذا مخالفًا لما كان عندي، ثم رأيت في تفسير سورة الإخلاص من روح المعاني (٣) عن العلامة أحمد بن محمد الغُنيَّمي المتوفى سنة (٤٤٠١) (٤) ما يلاقي ما كان عندي وفيه: «وقولهم في عد الضمائر التي ترجع إلى متأخر لفظًا ورتبة: (منها ضمير الشأن فإنه راجع إلى الجملة بعده) مسامحةٌ ارتكبوها...» (٥).

مُزمَّلِ فيه. فحذف الجار فارتفع الضمير، فاستتر في اسم المفعول، وهو قول أبي علي الفارسي، وتلميذه ابن جني، كما في الخصائص (١/ ١٩٢)، (٣/ ٢٢١).
 وراجع الخزانة (٥/ ٩٨)، وتذكرة النحاة لأبي حيان (ص٣٠٦، ٣٤٦).

<sup>(</sup>١) لأن «مزمل» نعت لكلمة «كبير» في المعنى خلافًا لأبي علي، وابن جني.

<sup>(</sup>۲) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي (۲/ ۸۵، ٤٠٤)، ومغني اللبيب (۲/ ١٣٧)، والكليات للكفوى (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو لشهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي، ت (١٢٧٠هـ).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن علي الغنيمي، الأنصاري الخزرجي المصري الحنفي، الملقب بشهاب الدين، عالم بالنحو، من مؤلفاته: ابتهاج الصدور في بيان كيفية الإضافة والتثنية والجمع للمنقوص والممدود والمقصور، ورسالة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وغيرها.

انظر: هدية العارفين (١/ ١٥٨)، ومعجم المؤلفين (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) راجع روح المعاني (٣٠/ ٢٧٠).

وذكر ابن الحاجب أن ضمير الشأن عائدٌ على متقدم حكمًا (١)، وفسر ذلك كما نقله عنه الرضي (٢) بقوله: «أنك قصدت الإبهام للتفخيم فتعقَّلْتَ المفسِّر في ذهنك ولم تصرح به للإبهام على المخاطب، وأعدتَ الضمير إلى ذلك المتعقَّل، فكأنه راجع إلى المذكور قبله» (٣).

وحاصل هذا \_ فيما يظهر \_ أنك تصورت في نفسك «العرب تقول ما شاءت» فكأنك شاءت وأنها قصة فقلت مُخْبِرًا عنها: «هي العرب تقول ما شاءت» فكأنك قلت: «القصة التي في ذهني: العرب تقول ما شاءت» (٤).

وأنا ثابت على وجاهة ما ظهر لي. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) نص عليه في الكافية وشرحها له (٢/ ٦٧٧)، وفي أماليه (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن الاستراباذي، رضي الدين، نحوي صرفي متكلم شيعي، له شرح الكافية، والشافية لابن الحاجب، تو في نحو سنة (٦٨٦هـ). انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٦٧)، ومقدمة الخزانة للبغدادي (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) راجع: شرح الكافية للرضى (٦/٢).

<sup>(</sup>٤) قال الكفوي في الكليات (٣/ ١٣٣): «وإذا وقع قبل الجملة ضمير غائب إن كان مذكرًا يسمى ضمير القان، نحو: هو زيدٌ منطلقٌ. وإن كان مؤنثًا يسمى ضمير القصة، ويعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة، أي: الشأن، أو القصة مضمون الجملة التي بعده». اه.

#### كساد

### هناك ثلاثة أوجه:

الأول:أن لا يتقدمها نَفْيُ ولا يتلوها اتفقوا على أن معناها حينئذ «قارب»(١)، وزاد بعضهم (٢): «ولم يفعل» وهو تصريح بالمفهوم؛ فإن قولك: «كاد التلميذ ينجح» كقولك: «قارب التلميذ أن ينجح» يُفْهِم كلُّ منهما نَفْيَ النجاح ووجهه أنه لو نجح لما اقتصر المخبر على الإخبار بالمقاربة، وهذا الإفهام متفق عليه، وقد جاءت «كاد» هكذا بدون تقدم نفي بضعة عشر موضعًا من القرآن (٣)، وكلها مفهمة للنفي اتفاقًا (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر تهذيب اللغة للأزهري (۱۰/۳۲۷)، والصحاح (۲/ ٥٣٢)، والقاموس (ص١٦).

قلت: وأما الزجاجي، ففسرها بـ «هم ولم يفعل» في كتابه حروف المعاني والصفات (ص٠٧)، وكذا ابن سيده، كما في اللسان (٣/ ٣٨٢)، وعن بعضهم: أنَّ «كاد» تأتي بمعنى أراد.

<sup>(</sup>٢) كالأخفش، والجوهري، والزجاجي كما تقدم، وابن الأنباري، وغيرهم من الأئمة.

 <sup>(</sup>۳) هي ثمان عشرة آية، سأقتصر على ذكر اسم السورة ورقم الآية فيها: البقرة: (۲۰)، الأعراف: (۱۰)، التوبة: (۱۱۷)، الإسراء: (۷۳، ۷۲، ۷۲)، مريم: (۹۰)، طه: (۱۰)، الحسج: (۷۲)، النسور: (۳۵، ۳۵)، الفرقان: (۲۶)، القسصص: (۱۰)، الصافات: (۵۰)، الشورى: (۵)، الملك: (۸)، القلم: (۱۵)، الجن: (۹۱).

<sup>(</sup>٤) إطلاق الاتفاق في الجميع فيه نظر؛ لأن العلماء اختلفوا في معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَالِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ نفيًا وإثباتًا، كما في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (٣/ ٣٥)، وتفسير القرطبي (١٨٢/١١)، وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَكَادُونَ =

الوجه الثاني: أن يقع النفي بعد الفِعل وهذا قد يقع في «قارب»، مثل: «قارب التلميذُ أن لا ينجح» وهذا يُفْهم إثبات النجاح وهو جارٍ على القياس.

ألا ترى أنه بمعنى قولك: «قارب التلميذُ أن يخيب»؛ فكما أفهم قولُك: «قارب أن يخيب» نفي الخيبة، وذلك إثباتٌ للنجاح.

وبعبارةٍ أخرى أن «قارب» في هذا الوجه كهي في الوجه الأول تُفْهم انتفاء المفعول فإذا كان في المفعول أداة نَفْي كان المفهوم نَفْيَ النفي وذلك إثبات.

هذا كله في «قارب»، فأما «كاد» فلم أجدها على هذا الوجه (١). ولا أدرى لماذا اجتنبوه (7)?!

يَسْطُونَ بِٱلنَّينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ... ﴾، قد اختلف في وقوع السطوة. انظر البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>١) أي: في تأخر أداة النفي عنها، فيقال مثلاً: كاد التلميذ لا ينجح.

<sup>(</sup>۲) الضمير يرجع للعرب، أو النحاة، ولكني وقفت على كلام للأئمة يفهم منه جواز هذا التركيب، وأنه غير مجتنب، فقد قال ابن عطية في المحرر (٤/ ١٨٨): «ووجه ذلك أن «كاد» إذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدها، وإذا لم يصحبها انتفى الفعل، وهذا لازمٌ متى كان حرف النفي بعد «كاد» داخلاً على الفعل الذي بعدها، تقول: كاد زيدٌ يقوم، فالقيام منفيٌّ، فإذا قلت: كاد زيدٌ أن لا يقوم، فالقيام واجبٌ واقعٌ، وتقول: كاد النعام يطير، فهذا يقتضي نفي الطيران عنه، فإذا قلت: كاد النعام أن لا يطير، وجب الطيران له...». اهـ.

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٧/ ١٢٥): «فإذا دخل النفي على كاد قبلها كان =

الوجه الثالث: أن يتقدم النفي على الفعل فأما «قارب» فإنك إذا قلت: «ما قارب التلميذ أن ينجح» أفهم أنه لم ينجح.

وهذا واضح معقول، فإن نفي المقاربة يستلزم نفي الوقوع بـلا ريب؛ إذ يمتنع الوقوع بدون مقاربةٍ.

لكنَّ الحال في «كاد» على خلاف هذا قال الله عز وجل: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]، وقال سبحانه: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ وَلَا يَكَادُ وَا يَفْعَلُونَ ﴾ [البراهيم: ١٧]، وقال عز وجل: ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، ومع قوله في آية أخرى: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الفتح: ١٥].

ومن تدبر كلام العرب وجد كلامهم على نحو هذا \_ أعني أن نحو: «ما كاد التلميذ ينجح» مفهم لإثبات النجاح.

ومن أنصف وكان كثير الممارسة لكلامهم عرف أن هذا هو المتبادر، لكنه مُشكِلٌ كما ترى ما الذي جعل «ما كاد ينجحُ» مفهمًا للإثبات، مع أن «ما قارب أن ينجح» مفهمًا (١) إفهامًا يدعمه العقل للنفي المؤكد؟

<sup>=</sup> أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر، كأنك قلت: إذا أخرج يده يكاد لا يراها...». اه. وقال الكفوي في الكليات (٤/ ٨٧): «ولا فرق بين أن يكون حرف النفي متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه، نحو: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾، معناه: كادوا لا يفعلون ». اه. وانظر البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل، والوجهُ أنه بالرفع خبرًا لـ «أن»، وقد يخرّج على لغة مَن نصب الجزئين.

اعترف بعض علماء العربية بما تقدم (١)، واعتذر بأن العرف جرى بهذا (٢)، أي: بأن نحو «ما كادينجح» يقال: إذا كان قد نجح بعد صعوبة وبطء (٣).

قال المعري<sup>(٤)</sup>:(٥)

انظر: إنباه الرواة (١/ ٨١)، وبغية الوعاة (١/ ٣١٥).

(٥) هنا بياض بقدر سطرين، تركهما الشيخ لبيتي أبي العلاء المعري اللذين ألغز بهما، وهما ـ كما في شرح الكافية لابن مالك (١/ ٤٦٦)، والأشباه والنظائر (٢/ ٢٥١) ـ: أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جُرهم وثمود إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود

<sup>(</sup>۱) هو قوله: «ومن تدبر كلام العرب...» إلى قوله: «المتبادر». وهذا الاعتراف جاء معناه عن الفراء، والأخفش كما في التهذيب للأزهري (۲/۸۱۰)، وانظر تاج العروس (۲/۸۸۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر (ص٢٧٥)، وشرح كافية ابن الحاجب للمصنف (٣/ ٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى أخذ به أبو الفتح ابن جني، كما في المساعد (١/ ٣٠٣)، وكذا ابن مالك في التسهيل حيث قال (١/ ٣٩٦): «وتنفى كاد إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًا...»، وانظر الإتقان (٢/ ٢١٦)، والزاهر للأنبارى (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، أبو العلاء المعري، عالم باللغة، حاذقٌ بالنحو، جيد الشعر، شهرته تغني عن صفته، ولد بمعرة النعمان سنة (٣٦٣هـ)، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب الأيك والغصون، والصاهل والشاحج، وشروح على بعض الدواويين، توفي سنة (٤٤٩هـ).

فأجابه الشهاب(١):(٢)

وأبى أكثرهم هذا، وأصروا على أن «ما كاد ينجح» مثل «ما قارب ينجح» يفهم نفي النجاح نفيًا مؤكدًا(٣).

وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]: أنهما كلامان، لكنَّ حالَ القوم في وقتين مختلفين، ففي الوقت الأول لم يقاربوا الفعل فضلاً عن أن يفعلوا.

انظر نظم العقيان للسيوطى (ص٦٣).

(٢) في الأصل بياض بقدر سطرين أيضًا، تُركا لبيتي الشهاب اللذين أجاب بهما عن لغز المعرى، وهما \_ كما في حاشية الصبان على الأشموني (١/ ٢٦٨) \_:

ية كاد هذا اللغز يُصْدئ فكرتي وما كدت منـــه أشتـفي بورودِ فهذا جـوابٌ يرتضيهِ أولو النهى وممتنعٌ عن فهـــم كــــل بليدِ

قال المناوي في فيض القدير (٤/ ١٥٥): «وهذا الجواب لغزٌ أيضًا، فأوضحه بعضم بقوله:

أشار الحجازي الإمام الذي حوى علومًا زكت من طارفٍ وتليدِ والنهي وأبهم إبعادًا لكسل بليك وأبهم إبعادًا لكسل بليك

(٣) هذا رأي الجمهور، واختاره جماعة من المحققين، منهم: الزمخشري في المفصل، وابن كمال باشا في رسالته «كاد»، وابن مالك في التسهيل والكافية، وابن الحاجب في كتبه، كشرح المفصل والكافية، والرضي، وابن القيم في كتبه اجتماع الجيوش الإسلامية، والسيوطي في كتبه، وغيرهم من الأئمة.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن علي الأنصاري السعدي الشافعي المصري، يعرف بأبي الطيب شهاب الدين، عالم أديب شاعر، ولد بالقاهرة سنة (۷۹۰هـ)، من مؤلفاته: التذكرة، وكتاب النيل، وديوان شعر، تو في سنة (۸۷٥هـ).

ثم في الوقت الثاني قاربوا وفعلوا<sup>(١)</sup>.

وفي هذا من التكلف ما فيه (٢)، والذي ألجأهم إليه ما تقدم من الإشكال (٣).

وقد وقع لي منذ زمانٍ ما يزيل الإشكال ويقرب إفهام الإثبات. وقبل أن أشرحه أقدم كلامًا آخر:

تقول العرب: «لزيدٌ قائمٌ» وهذه اللام تسمى لام الابتداء (٤)، وهي تفيد التوكيد (٥).

ولا تقول العرب: «زيدٌ لقائمٌ»، وإذا دخلت «إنَّ» لم يقولوا ألبتة: «إن لزيدٌ قائمٌ» ولكنهم يقولوا (٦٠): «إن زيدًا لقائمٌ»، فقال علماء العربية: إنَّ هذه اللام هي لام الابتداء نفسها، ولكنها أخرت عن موضعها كراهية الجمع بين حرفى توكيد(٧).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا التأويل ابن مالك في شرحي التسهيل والكافية، وابن هشام في المغني (۲/ ۲۱۲)، وانظر الدر (۲/ ۳٤٤)، والسيوطي في الهمع (۲/ ۱٤۷)، وفي الإتقان (۲/ ۲۱۲)، وانظر الدر المصون (۱/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) قد استبعده أيضًا محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (١/ ٥٥٧)، فانظره.

<sup>(</sup>٣) هو قوله: «ما الذي جعل «ما كاد ينجح» مفهمًا...» إلخ.

<sup>(</sup>٤) واللام المزحلقة، والمزحلفة، بالقاف والفاء، كما في التصريح للأزهري (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) وتخليص المضارع للحال، واعترضه ابن مالك، كما في شرح التسهيل (١/ ٢٢)، وانظر مغني اللبيب (١/ ٣٤٣)، وكتاب اللامات للزجاجي (ص٦٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، وهي لغة.

<sup>(</sup>۷) راجسع الجنسي السداني (ص۱۲۸)، والمغنسي (۱/ ۳۶۳)، والهمسع (۲/ ۱۷۱)، واللامات للزجاجي (ص٦٤).

وقالت العرب: «مهما يكن من شيء فزيدٌ قائمٌ» ولا تقول: «مهما يكن من شيءٍ زيدٌ فقائمٌ».

وقالوا: «أما زيدٌ فقائمٌ».

فقال النحاة (١): إن هذه الفاء هي التي كانت قبل «زيد» وأن ذاك محلها إلا أنها هنا أخرت عن موضعها للعلة التي ذكروها (٢).

وجاءت «هل» الاستفهامية بعد واو العطف وفائه وثم  $(^{(7)})$ , ولم تجئ بعدها $(^{(2)})$ , وخالفتها همزة الاستفهام فجاءت قبل أحرف العطف ولم تجئ بعدها $(^{(6)})$ .

<sup>(</sup>١) هم الجمهور، وعن بعضهم إذا قلت: «أما زيدٌ فمنطلقٌ»، فأصله: إنْ أردت معرفة حال زيدِ فزيدٌ منطلقٌ.

انظر شرح الألفية للمرادي (٣/ ١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) هي إصلاح اللفظ، والفرار من وجود صورة عاطفِ بلا معطوفِ عليه، وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٩/ ١١): «ووجه ثانٍ، وهو أن الفاء وإن كانت هنا متبعة غير عاطفة، فإن أصلها العطف... ومن عادة هذه الفاء متبعة كانت أو عاطفة أن لا تقع مبتدأة في أول الكلام، وأنه لابد أن يقع قبلها اسمٌ أو فعلٌ...» إلخ. راجع: الجنى الدانى (ص٥٢٣)، والتصريح (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) بعد واو العطف، كقولك: وهل زيدٌ قائمٌ ؟ وبعد فائه، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾، وبعد ثم، كقول الكميت:

<sup>\*</sup>ليت شعري هل ثم هل آتينهم

<sup>(</sup>٤) أي: ولم تجئ حروف العطف بعد «هل» الاستفهامية.

<sup>(</sup>٥) بل خالفت الهمزة جميع أدوات الاستفهام، قال تعالى: ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا =

فقال النحاة: إن محل الهمزة بعد هذه الأحرف ولكنها قُدِّمت لأصالِتها في الصدارة (١).

فعلى هذا ظهر لي أن أداة النفي التي تتقدم «كاد» كان موضعها بعد «كاد»، ولكنها قُدِّمت للعلة التي منعتهم من أن يأتوا بعد «كاد» بأداة نفي كما تقدم (٢).

وهذا الامتناع يدل على ما أزعمه من التقديم وعلى هذا فقولنا: «ما كاد ينجح» أصله \_ لو عبَّرنا ب «قارب» \_ «قارب أن لا ينجح»، وقد تقدم أن «قارب أن لا ينجح» يفهم الإثبات بالاتفاق (٣)، فكذلك «ما كاد ينجح»؛ لأن الأصل «كاد لا ينجح».

ثم قرأت في مفردات الراغب<sup>(٥)</sup>: «كاد لمقاربة الفعل، يقال: كاد يفعل

<sup>=</sup> لَكُمْ ... ﴾، وقال: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا ... ﴾ الآية، وقال عز وجل: ﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِيَّةٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) هذا قول سيبويه والجمهور، وخالف الزمخشري والبيضاوي، فذهبا إلى تقدير جملة بعد الهمزة لائقة بالمحل، وقيل: إن الزمخشري رجع عن هذا، كما قال ابن مالك في شــواهد التوضييح (ص٦٤- ٦٥). وانظــر الجنــي الــداني (ص٣١)، والهمــع (ع/٣٦٠).

 <sup>(</sup>۲) قد وافق المؤلف على هذا الرأي الأستاذُ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (۱/ ٥٩٥)، وقرر هناك ما ذهب إليه المعلمي. راجع المقدمة.

<sup>(</sup>٣) انظر (ص١٨٣)، وليس فيه ذكر الاتفاق فيما يخص الوجه الثاني من استعمالات «كاد».

<sup>(</sup>٤) لعلَّ الأحسن أن يقال: لأن الأصل: «كاد ما ينجح».

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني، صاحب التصانيف =

إذا لم يكن قد فعل وإذا كان معه حرف نفي يكون لما [قد] (١) وقع، ويكون قريبًا من أن لا يكون..... ولا فرق بين أن يكون حرف النفي متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه».

هذا كلامه<sup>(۲)</sup>.

وقوله: «يكون لما قد وقع ويكون قريبًا من أن لا يكون» وجه واحد، أي: أنه لِمَا وقع مع قربه من أن لا يكون، وحاصله: أنه وقع بعد جهدٍ وبطءٍ.

فأما قوله: «ولا فرق...» ففيه أنه لم يُسمع تأخُّر حرف النفي عنه (٣)، فما بقي إلا أنه عند تقدم حرف النفي يفيد ما يفيده لو تأخر حرف النفي.

فقولنا: «ما كاد ينجح» يفيد ما يفيد «كاد لا ينجح» لو سمع هذا.

وهذا حُقٌّ، لكن لم يبيِّن العلة، وقد فتح الله تعالى بها.

بقي أن يقال: فهل امتنعوا من أن يُدخلوا حرف النفي مقدَّمًا أصالة على «كاد» كما يدخلونه على «قارب» في نحو «ما قارب أن ينجح»؟

قلت: قد يقال: نعم بدليل أننا لا نعرف موضعًا جاء فيه «ما كاد يفعل»

<sup>=</sup> المشهورة، ككتاب الذريعة، و محاضرات الأدباء، والمفردات، وغيرها، كان عالمًا باللغة والأدب والتفسير، تو في سنة (٢٠٥هـ)، وقيل: إنه تو في في أوائل القرن الخامس.

انظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٩٧)، ومفتاح السعادة (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من المفردات.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) راجع: (ص١٨٤).

مفهمًا ما يفهمه «ما قارب أن يفعل» والعلة في ذاك ظاهرة وهي أنهم لما اعتزموا أن يقدموا على «كاد» حرف النفي \_ الذي حقه أن يكون متأخرًا عنها \_ امتنعوا خشية الإلباس من إدخال حرف النفي عليها مقدمًا أصالة.

لكن يظهر لي أنهم لم يمتنعوا من ذلك ألبتة، بل قد يأتون به إذا كانت هناك قرينة على المقصود.

والحجة على هذا مفصلًا(١).

وقد يقال: لما وضعوا «كاد» للدلالة على قرب خبرها من اسمها، واشترطوا أن يكون خبرها فعلاً؛ ليكون ــ لدلالته على الحالية ــ أدل على القرب المعنوي أكدوا (٢) ذلك بالتزام القرب اللفظي، وهو: أن لا يُقَدَّم على الفعل حرف، وقد يشهد لهذا إبعادهم «أَنْ» المصدرية فلا يقولون: «كاد أن يقعد» إلا نادرًا (٣)، ولا يلزمهم من الإتيان بـ «أن» نادرًا أن يؤتى بــ «لا» نادرًا لأن الترك هنا دليلٌ على التقديم فوجبت المحافظة عليه (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! تُرك بياضٌ بعد هذا الكلام.

<sup>(</sup>٢) هذا جواب: لمّا.

<sup>(</sup>٣) هو استعمال صحيحٌ فصيحٌ، جاء في كلام النبي ﷺ، وليس خاصًا بضرورة الشعر، كما ذهب إليه المرزوقي في شرح الحماسة (١/ ٥٤)، وقد سرد الشواهد على هذا ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقد يقال:...» إلى هنا، كتب في الجانب الأيمن من الصفحة نفسها، ولم يوضع لها تخريجٌ أو إشارةٌ تعين مكانها، فرأيت ـ بعد التأمل ـ أن من المناسب إيرادها ههنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبيه وآله وسلم.

فائدة: وُجد في بعض تعاليق المؤلف رحمه الله فائدة عن «ما كاد» نصها:

<sup>=</sup> الصواب في «ماكاد» و «ولم يكد» أن النفي يجيء مسلطًا على «كاد»، كما هو الظاهر، فيلزمه عدم الوقوع.

وقد تجيء «كاد» مسلطة على النفي تقديرًا، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾، والتقدير: وكادوا لا يفعلون. فيلزمه الوقوع.

وحمله كذلك على هذا التقدير أنك لا تجد في كلامهم: «كاد لا يفعل» و «لا يكاد لا يفعل».

وأما العلة في عدم ورود هذا، والتزام تقدم أدلة النفي فيحتاج إلى نظر.



الرسالة السادسة الكلام على تصريف «ذو»



«ذو» عينه واو ولامه ياء، أما الأول فلأن مؤنَّتهُ «ذات» وأصلها ذوات بدليل أنَّ مثناها «ذواتا» حُذفت عين المفردة لكثرة الاستعمال. هـ كليَّات (١) أبي البقاء الحسيني (٢) ـ رحمه الله ـ بتصرف.

«ذو» لامُه ياءٌ محذوفة، ووزنه في الأصل ذَوَيٌ وِزَانُ سَبَب، ويكون بمعنى صاحب فيُعرب بالواو والألف والياء، ولا يستعمل إلا مضافًا إلى اسم جنس، فيقال: زيد ذو علم، وذو مال، والزيدان ذوا علم، والرجال ذوو مال، وهند ذات مالٍ والهندان ذواتا مالٍ، والنساء ذوات مالٍ، هـ «مصباح» بتصرف (٣).

قول ه تعالى: ﴿ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ ﴾ [سبأ: ١٦] تثنية ذوات مفرد على الأصل. هـ، قوله تعالى: ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴾ [الرحمن: ٤٨] تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء. هـ جلالين (٤٠).

«ذو» أصله ذوى مثل: عصى. هـ «مختار الصحاح»(٥).

<sup>(</sup>۱) الكلات (۲/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي، ولد في كفا بالقرم، وتوفي وهو قاضٍ بالقدس سنة (١٠٩٤هـ).

انظر: معجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٣١)، وهدية العارفين (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير للفيومي (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الجلالين (٣/ ٢٧٨)، (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) راجع المختار (ص١١٨).

«ذو» أصله عند سيبويه (١) ذَوَى كجبل، وعند الخليل (٢) «ذوّ» بشد الواو. هـ «حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٣).

تنبيه أنه مذهب سيبويه أن «ذو» بمعنى صاحب وزنها فَعَلُ بالتحريك، ولامها ياء فهي ذوي لا نقلاب لامها ألفًا في نحو: ذواتا، وقيل في تثنيتها أيضًا ذاتا بلا ردِّ اللام، والأكثر ذواتا \_ كما في التسهيل (٤) \_ وأما الثاني فلأن يائي اللام أكثر من واويه فأصله ذوى حذفت لامه اعتباطًا ونُقِلت حركات الإعراب إلى الواو، وحُرِّكت الذالُ بحركة الواو اتباعًا لها، ثم في حال الرَّفع حذفت ضمة الواو للثقل فبقي «ذو»، وفي حال النصب قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فبقي «ذا»، وفي حال الجرِّ حذفت كسرة الواو للنقل فوقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياءً فقيل: «ذي».

فإن قلتَ: لا وجه للنقل والاتباع في حال النصب لفتح الواو والذال فتحًا أصليًا؟

<sup>(</sup>۱) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الإمام المشهور، أخذ النحو عن الخليل ويونس، وأخذ اللغات عن أبي الخطاب الأخفش، توفي سنة (۱۸۰هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي (ص٦٣)، وطبقات الزبيدي (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي، اللغوي النحوي العروضي الزاهد الإمام المعروف، درس على أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سيبويه والنضر وجماعة، توفي رحمه الله سنة (١٦٠هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: نزهة الألبا لابن الأنباري (ص٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الخضري (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) راجع شرح التسهيل لابن مالك (١/٤١).

قلتُ: يقدر ذهاب فتحهما الأصلي وفتح الواو بفتحة الإعراب التي كانت على اللام المحذوفة وفتح الذال بفتحة الاتباع ؛ لتكون حالة النصب كحالتي الرفع والجر. هـ «صبّان على الأشموني على الألفية»(١).

«ذو» أصل ذو ذوى مشل: عصى، ورد لام ذات في التثنية لا لام ذو فقالوا: ذواتا، قال: وقد جاء أيضًا ذاتا، قال: وهو قليل و جمع بحذف اللام فقيل: ذوات، ولو رُدَّت لقيل: ذويات. ه. «رضي على الكافية والشافية» بتصرف (٢).

«ذو» أصلها ذوى فحذف لامها في مفردها المذكر فقيل: ذو، وفي مفردها المؤنث فقيل: ذات وفي جمع المذكر فقيل: ذوون، وفي جمع المؤنث فقيل: ذوات، ولو رُدَّت لقيل في الأول: ذوى مثل: عصى، وفي الثاني ذواة مثل: نواة، وفي الثالث: ذويون مثل: حكمون، وفي الرابع: ذويات مثل: حصيات، وأما التثنية في ذات فقالوا: ذواتا، قال: على الأصل فوزنه ذواتا زيدٍ وهي الأكثر، وبها ورد القرآن قال تعالى: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾، وقد جاء «ذاتا» على القياس وهو قليل، وللتثنية والجمع شروط:

أحدها: الإفراد فلا يجوز تثنية المثنى والجمع السالم والمكسر المتناهي، ولا جمع ذلك اتفاقًا ولا غيره من جموع التكسير، ولا اسم

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الصبان على الأشموني (١/ ٧١)، وقد تصرف الشيخ في النقل عنهما.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية (٢/ ١٧٥)، وشرح الشافية (٢/ ٦٢).

الجنس إلا إنْ تُجُوِّز به. هـ. «همع الهوامع للسيوطي» بتصرف(١).

أقول<sup>(۲)</sup>: أصل «ذو» ذَوَيٌ على وزان فَعَلِ ولو جاء على الأصل لقيل فيه: ذوى نحو هوى لانقلاب الياء ألفًا، فيكون مؤنثه «ذوات» وزن حدقة، فوزانه بعد الحذف «فَعَ» ووزان ذات «فَعَت»، فلو جعلنا مثناها ذاتا كان بوزان «فَعْتا» ولكن قيل في مثناه: ذواتا على الأصل، فوزانها «فَعَلَتا» نحو حَدَقَتا.

أقول: قد ظهر لي مما مر أن أصل «ذو» ذوى على وزان فعل، وكان القياس أن تبدل لامه ألفًا لكونها ياءً متحركة مفتوحًا ما قبلها فيكون «ذَوَى» على وزن هَوَى، لكنهم حذفوا لامه اعتباطًا كما حذفت من «أب، وأخ، وحم، وهن، وفم»، منقلب الميم واوًا، ثم نقلوا حركة الإعراب إلى العين وهي الواو - لصيرورتها آخر الكلمة كما في «يد، ودم» ثم تحرك الذال بمثل حركتها اتباعًا، وتحذف حركة الواو رفعًا وتبدل ألفًا فتحًا (٣)، وياءً جرًا، ووزانها - حينئذ - «فع» مثل «أب، وأخ، ويد، ودم»، ثم عند تأنيثه كان لهم وجهان الأصل والفرع، إما أن يتبعوا الفرع - كما فعلوا - فقالوا: «ذات» فوزانها فَعْتٌ مثل «بِنْتٍ، وأختٍ»، وإما أن يتبعوا الأصل فيقولوا: «ذواة» على وزن نواةٍ، ودواةٍ ثم إذا أرادوا التثنية فكذلك إما أن يتبعوا الفرع فيقولوا: «ذاتا

<sup>(</sup>١) انظر همع الهوامع (١/ ١٣٩ – ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) القائل هو الشيخ المعلمي.

<sup>(</sup>٣) أي: نصبًا.

مالٍ» فوزانه «فَعْتا» وقد ورد بقلة (١)، وإما أن يتبعوا الأصل فيقولوا: «ذواتا أكل»، و ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾. فوزانه: نواتا تمرٍ، دواتا زيدٍ، ثم لما أرادوا الجمع احتاجوا لزيادة ألف الجمع - كما في نحو -: حدقة قالوا: حدقات، فالتقت الألف الأصلية المبدلة عن الياء مع ألف الجمع ساكنتين فحذفت الأولى فقيل: «ذوات» فوزانه «فَعَات» مثل «بَنَات». والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

جَمَعهُ الحقير

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي



<sup>(</sup>١) قال رجل من بني سعد:

<sup>\*</sup> يا دار سلمي بين ذاتي العوج \*

انظر: همع الهوامع (١/ ١٥٠).

## الرسالة السابعة إشكسال صسرفي وجوابه



# بِسْسِ إِللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ

## اللهمَّ وفِّق للصواب

| خطايا | خطاءٍ/ي  | خطائئ   | خطایئ | خطيئة                 | خطيء   |
|-------|----------|---------|-------|-----------------------|--------|
|       |          | فعائل   | فعايل | فعيلة                 | فعل    |
|       |          | صحائف   | صحايف | صحيفة                 | صحف    |
| شوايا | شواءٍ/ ي | شوائئ   | شوآیئ | شواءية <sup>(٢)</sup> | شوي(١) |
| بلايا | بلاءٍ/ ي | بلائِئُ | بلايئ | بليّة                 | بلي    |
| برايا | براءٍ/ ي | برائِئُ | برایئ | بريئة                 | برء    |
| بغايا | بغاءِ/ ي | بغائئ   | بغایئ | بغوي                  | بغي    |
| حوايا | حواءٍ/ ي | حوائِئُ | حوایئ | حويّة(٣)              | حوي    |

<sup>(</sup>۱) كتب المؤلف هذه الأفعال (شوى وبلى وبغى وحوى) بالياء وهي في المعاجم بالألف المقصورة، ولعله يريد أن يشير إلى أنَّ الألف منقلبة عن الياء التي هي لام الفعل.

<sup>(</sup>٢) هكذا وجدتها ولا أدري ما وجُهُها؟ ولعلها: شويّة أو شاوية كما في شرح المفصل لابن يعيش (١٠/ ١١٣). أو تكون (شويئة).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في الارتشاف (١/ ٢٦٠) لما ذكر (حوايا) قال: «جمع حَويّة أو حاوية أو حاوية أو حاوياء». اهـ.

إنَّ نحو هذه الأمثلة (١) لم يستعمل على القاعدة في رسائل، وصحائف، وعجائز (٢)؛ لأنَّه هنا لو استعمل كذلك لزم أن يكون منقوصًا.

أمَّا اليائيُّ فظاهر (٣)، وأمَّا الهمزيُّ (٤) فلأنَّ القاعدة الأخرى في الهمزة أنهًا إذا كانت طرفًا بعد أخرى مكسورةٍ تُبدل ياءً كالجائي (٥)، فلو فُعِلَ هنا كذلك صار منقوصًا، والمنقوص إذا نُكّر نُوِّن فقيل: هنا خطاء، وبلاءٍ فالْتبس بالمصدر؛ فهربًا من ذلك أُبْدِلَ ما بعد ألف الجمع ياءً مفتوحةً وما بعده ألفًا.

أمَّا الواو إذا كانت بعد الألف في نحو: دعاوَى، وفتاوَى فهي ليست في مفردها كالتي في بَغُوي وعَجُوز (٦)؛ فلذلك لا تقلب همزةً، بل تارةً تلحق

<sup>(</sup>١) ويعني بها المؤلف: (خطايا ـ شوايا ـ بلايا ـ برايا ـ بغايا ـ حوايا).

<sup>(</sup>٢) قاعدة رسائل وأخواتها ما نصَّ عليه ابن مالك في الألفية بقوله في الإبدال:
والمسدُّ زيد ثالثًا في الواحد همزًا يُرل في مثل كالقلائد وقال السيوطي في الهمع (٦/ ٢٥٨): «وتبدل الهمزة أيضًا من تالي ألف شبه مفاعل، إذا كان مدَّا مزيدًا كالقلائد والصحائف والعجائز، بخلاف ما إذا كان أصليًّا كمعايش ومفاوز» اه.

<sup>(</sup>٣) اليائي نحو: (شوى \_ بلى \_ بغى \_ حوى) فإنَّ ألفها منقلبة عن ياء.

<sup>(</sup>٤) الهمزيُّ نحو: (خطيء، برء).

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الشافية للرضي (٣/ ٥٥، ٥٩).

<sup>(</sup>٦) أي أنَّ مفرد (دعاوى وفتاوى) دَعْوى وفَتُوى، والواو فيهما ليست كالتي في (بَغُوْي، وعَجُوز) لأنَّها في الأخيرتين زائدة وحرف مد فتنطبق عليها قاعدة فعائل في قلبها همزة، بينما هي في (دعْوَى وفتُوَى) أصلية ليست مدة، لكنَّ جمعهما يعاملان معاملة جمع (بغوي وعجوز) بحسب ما رآه المؤلف هنا، فيقال: دعاوَى وفتاوَى بوزن (بغايا)، ودعاوِي وفتاوِي بوزن (عجائز)، والفتح والكسر في جمع مثل (فتوى =

بعجوز فيقال: دعاوِي وفتاوِي، وتارة ببغُوي فيقال: دعاوَى وفتاوَى.

والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

هذا ما ظهر لي ههنا بعد طول استشكال، وما أظنُّه إلا الحق. والله أعلم. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي



<sup>=</sup> ودعوى وعلقى) وبابها جائز كما تجده في المساعد لابن عقيل (٣/ ٥٣).

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

الرسالة العامنة ضَبْطُ فِعْلين فِي مَتْنِ الأزهار واعتراض وانتقاض



### بِسُـــِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِي

عبارة متن الأزهار في الفطرة: «وتسقطُ عن المُكَاتَبِ، قيل: متى يرقُّ أو يعتقُ»(١).

سُئِلَ الحقيرُ: كيف تَضبِطُ يرقُّ أو يعتقُّ؟

فأجاب: أن (يرق) بفتح أوله وكسر ثانيه ويعتق بفتح أوله وكسر ثانيه مَبْنيٌّ كل منهما للمعلوم مضارعا من (رَقَّ، وعَتَقَ) إذا صار رقيقًا أو عتيقًا.

وطلب منّي الدليل، فعند المراجعة نقلتُ عبارة المصباح، وهي هذه في (رق ق): «والرق بالكسر العبودية، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدى بالحركة وبالهمزة، فيقال: رققته أَرُقُه من باب قَتَل وأَرْققته فهو مرقوق ومُرَقُّ، وأَمَةٌ مرقُوقةٌ ومُرَقَّة. قاله ابن السّكت» (٢).

فإن قلت: نراهُ ذَكر الوجهين!

<sup>(</sup>١) انظر: السيل الجرار (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح (ص٣٩٢).

قلتُ: نعم، ولكن صَدَّر بما قلنا.

فإن قلت: صدَّر به لكونه ثلاثيًّا، والآخرُ مزيدًا فيه.

قلت: مُسَلَّمًا، ولكن يتعيَّن هنا الأوّل؛ لأنّ المكاتب هو الذي يصير ذا رقّ، قال في الأزهار: «ويَردُّه في الرقِّ اختياره.... إلخ».

وكذلك العتق هو الذي يصيرُ ذا عتقِ بالوفاء.

وأمَّا في نحو الأسير إذا أرقَّه الإمامُ، أو العبدُ إذا أعتقه سَيِّدهُ طَرْحةً فيجوز الوجهان؛ لأنَّك تقول: أرقَقته فعتق أي: صار ذا رِقِّ، وأعتقته فعتق أي: صار ذا عتقٍ.

وتقول: أُرِقَّ الأسيرُ أي: أرقَّه الإمامُ أو أُعْتِقَ العَبدُ أي أعتقه سيِّده.

والله أعلم.

[اعتراض]<sup>(۱)</sup>

قوله: «إذا صار» غير مُسَلَّمٍ أنَّ رقَّ وعتق بمعنى صار.

وقوله: «من باب قتل» أيُّ شيءٍ من باب قَتَلَ؟!

فلا تليقُ التعمِيةُ في موطن التعليم.

<sup>(</sup>۱) هذا الاعتراض وجدته في نفس الورقة التي أجاب فيها المعلمي عن السؤال السابق، ولم يذكر فيها اسم المعترض غير أني وجدت حرف (ع) مكتوبًا في وسط الاعتراض ولعله والله أعلم رمز للقاضي عبدالله بن علي العمودي فقد كان كثيرًا ما يعترض على المعلمي ويناقشه في المسائل، ومما يقوي هذا أن الخط هو عينه خط العمودي فلينظر في هذا والله أعلم ...

ثم قوله: «مسلمًا» لحنٌ فاحش.

وقوله: «مزيدًا فيه» لم يتضح عطفه على (ثلاثيًّا) فالأَصْوبُ رَفعُه.

وقوله: «يَصِيرُ ذا رقِّ» ويُصَيَّرُ أيضًا.

وقوله في الأزهار (١): «ويرده في الرق اختياره» نقول: واضطراره، بدليل قوله بعده: «وعجزه» أي: ويردُّه في الرقِّ عجزه.

قوله: «يصير ذا عتق بالوفاء» أفهمتْ عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنَّه يُقال: عَتَقَ مطلقًا سواءً كان بالوفاء أو بالإعتاق. والمختارُ (٢) كاسمِه لم يُهملْ (رَقَّ يَرِقُّ) بمعنى مُلِكَ إلا لكونها شاذّة، وقد ذكرها بمعنى ضدِّ ثَخُنَ وغَلُظَ، والفيوميُّ يجمع بين المشهور وغيره كالقاموس واللسان، والتصدير لا يدلُّ على الأعلى، فكثيرًا ما يُصَدَّر الأدنى والله ـ تبارك وتعالى – أعلم (٣).

\* \* \* \*

السيل الجرار (٣/ ٣٩١ ـ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) يريد كتاب مختار الصحاح للرازي.

<sup>(</sup>٣) انتهى الاعتراض.

#### **الحمد** لله وحده (١)

قوله: «إذا صار غَيرُ مُسَلَّمٍ أنَّ رقَّ وعتق بمعنى صار» فبمعنى ماذا؟! فإنَّه لازمٌ (٢) ويتعدَّى بما ذكره في المصباح.

وأمَّا قوله: «أيُّ شيءٍ من باب قتل... إلخ».

فهذه عبارة المصباح، وليست من مسألتنا (٣) حتى نتكلم عليها، نعم مقصوده أن (رقَّ) قد يتعدى بنفسه كما قال بالحركة ويكون من باب (قَتَلَ) (٤)، فتقول: رَقَقْتُه، أَرُقُّهُ.

وأما قوله (٥): «مسلمًا لحنُّ فاحشٌ» فإنه ليس بخطِّ الحقير ولا أَمليتُه كذلك، على أني لو قلتُ ذلك لكان له وجهٌ، وهذه العبارة «(٦) فإنْ قُلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيا والآخر مزيدا فيه، قُلْتَ: مسلمًا) فتُضبَط (قلت) الثانية بفتح التاء (٧)، و (مسلَّما) نعتُ لمصدر محذوف تقديره: (قولًا مسلمًا) (٨)،

<sup>(</sup>١) هذا جواب المعلمي على الاعتراض، وفي نفس الورقة أيضا اعتراض عليه أثبتُه في الحاشية، وسينقض المعلمي الاعتراض بجواب آخر سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (العارف ما يُعرَّف). [المعترض].

<sup>(</sup>٣) بلى؛ لأنكم استطرد تموها وهي ميزان الباب فعلى المصباح. [المعترض].

<sup>(</sup>٤) فقط أم ومن باب ضرب غلط. [المعترض].

<sup>(</sup>٥) أي شيء في اصطلاحكم؟ [المعترض].

<sup>(</sup>٦) ماهذا في وضعكم. [المعترض].

<sup>(</sup>V) غلط لا يليق بالمذاكرة. [المعترض].

<sup>(</sup>٨) لا يعزب عنكم مافيه من التعشُّف والأخذ على غير الجادّة. [المعترض].

على أنه لا حاجة لمثل هذه.

وقوله: «لم يتضح عطفه على (ثلاثيًا)». كيف لا ؟! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا \_ كما في المغني \_ (٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف ؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.

وقوله في المكاتب: «ويُصَيَّر أيضًا» اعترافٌ بأنه يصير (٣)؛ لأنَّ قوله: «أيضا» تدلُّ على ذلك (٤).

أما قوله: «ويصيَّر» فالنظر ما المتعيّن (٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب \_ عافاه الله \_، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (٦).

قُولُه: «يصير ذا عتق بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتق مطلقًا... إلخ».

كَلامُنا في الأوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق

<sup>(</sup>١) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصلد الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض].

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى بحاشية الدسوقى (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض].

<sup>(</sup>٤) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض].

<sup>(</sup>٥) لم يفهم هذا! [المعترض].

<sup>(</sup>٦) بلى؛ لأنكم أوردتم: «يرده في الرق اختياره» فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله: «عجزه». [المعترض].

<sup>(</sup>٧) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله:

بعده ما يصرِّح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.

وقوله: «والمختار كاسمه لم يُهمل (رَقَّ، يَرِقُّ) بمعنى مَلَكَ إلا لكونها شاذَّة»

ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار (١) شاذٌّ؟!

والمجيبُ لا يرى ذلك قطعًا، على أنَّ (رقَّ) نَقيضُ (عتق) فهو محمولٌ عليه (٢).

على أنه لو قيل: إنَّه لم يَردْ أَصْلًا لجازَ هنا للمُشَاكَلةِ كما في حديث أمِّ زرع: «زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرَّ ولا قَرَّ»(٣). هـ. صرَّحوا(٤) أنَّه بفتح القاف لمشاكلة الحرِّ إلى غير ذلك.

وقوله: «والفيّوميّ (٥) ... إلخ» لنا أن نَحْجُرَ على المجيب \_ حفظه الله \_

قد قلتُ إذ مدحوا الحياة وأسرفوا .... إلخ. [المعترض].

= قلت: تكملة الشطر في النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٣) وهي:

..... في الموت ألف فضيلة لا تعرف

منها أمان عذابه بلقائمه وفراق كل معاشر لا يُنْصِف

(١) هو ههنا لم يهمل فقد ذكر (رقَّ يرقّ) لغير ملك والعبودية، فلو كان مشهورًا مختارًا \_ كما لزم ذكر المختار \_ لجاء به، فعُلم أنه من غيره. [المعترض].

(٢) الحملُ في اللغة ممنوع إلا لجاهلي أو مخضرم. [المعترض].

(٣) لو استشهدتم بالمشهور كان أولى، كقولهم: «لا دريتَ ولا تليتَ». [المعترض].

(٤) من هم المصرّحون؟ [المعترض]

(٥) العلَّامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي ت (٧٧٠).

بأن نقول له: لا تَتكلَّمْ بكلمةٍ إلا أنْ يكونَ في المختار (١)؛ لأنَّ غَيرَه غَيرُ مَوثوق (٢) في الفصاحة.

وقوله: «والتصدير لا يدلّ على الأعلى، وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى».

قلنا: لكنَّ الغالب في مثل هذا البدء بالأَفْصَحِ فالأَفْصَحِ، على أنا قد سلّمنا أنَّه لا دليل لنا في ذلك.

وحرَّرنا (٣) هذا حرصًا على الفائدة مَعَ تَيقُّنِ الصَّفَاءِ، وحُبِّ الحقِّ من الجميع والله الموفِّق.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ليس كذلك فإنما المختار ضَحْضاحٌ وقطرة من مطره، كيف ٤٠! وقد أهمل القاموس أربعين ألف مادة فصاعدا أو فسافلا شَمِلها اللسانُ. واللسان قطعا بعضُ لغة أمعرب. وهي بحر لا ساحل لها واللغة طريق معرفتها التواتر والآحاد لا العقل مستقلا ولا القياس ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>٢) بلى وزيادة العدل مقبولة. [المعترض].

<sup>(</sup>٣) لكن هذا الكاتب لا يكاد يبين. [المعترض].

#### الحمد لله وحده (١)

قوله: «قوله: إذا صار غير مسلّم أنَّ (رقَّ وعتق) بمعنى صار» فبمعنى ماذا؟! فإنه لازم ويتعدى بما ذكره المصباح.

وأمّا قوله: «أيُّ شيءٍ من باب قتل... إلخ» فهذه عبارة المصباح، وليستْ في مسألتنا حتى نَتكلَّمَ عليها، ومَقْصودُه أنَّ (رقّ) قد يتعدى بنفسه كما قال: بالحركة، ويكون من باب قتل، فتقول: رققته أرُقُه.

وأمَّا قوله: «قوله: مسلّما لحن فاحش» فإنَّه ليس بخطِّ الحقير ولا أمليتُه كذلك على أنني لو قلتُ ذلك لكان له وَجْهُ، وهذه العبارةُ: (فإنْ قلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيًا والآخر مزيدًا فيه. قلتَ: مسلّمًا).

فتضبط (قلت) الثانية بفتح التاء، ومسلّمًا نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: قولًا سليمًا على أنه لا حاجة لمثل هذا.

وقوله: «لم يتَضحْ عَطْفُه على (ثلاثيًّا) كيف لا؟! والعبارة: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وهو في العطف على معمولي عامل، وهو جائز إجْماعًا \_ كما في المغني \_ على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف لأنَّ الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فنظركم في قوله: والأصوبُ رفعُه.

وقوله في المكاتب: «ويُصَيَّر أيضًا» اعتراف بأنَّه يصير لأنَّ قوله «أيضًا» تدل على ذلك.

أمَّا قوله: «يُصيّر» فالنظر في المتعين أو الأولى موكولٌ إلى إنصافه، ونقلُ عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها؛ لأنه بالاختيار قد يقال: هو

<sup>(</sup>١) هذا جواب الاعتراض الأول قد كرره المؤلف وأثبته لاشتماله على زيادة.

الذي أرق نفسه بمعنى ردَّها في الرق لا لذلك مع الاضطرار.

قوله: «يصير ذا عتق بالوفاء، أفهمت عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنه قال: عتق مطلقا... إلخ» كلامنا في الأولوية والمفهوم غير مسلم. ولو سُلِّم ففي المنطوق بعده ما يصرح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.

وقوله: "والمختار كاسمه لم يهمل (رقّ يرقُّ) بمعنى ملك إلا لكونها شاذة "ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار شاذٌ ؟! والمجيب حفظه الله لا يرى ذلك قطعًا، على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد رأسًا لجاز هنا للمشاكلة كما في حديث أمّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامة لا حَرّ ولا قَرّ "(١) صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة (حرّ) إلى غير ذلك.

وقوله: «والفيّومي.... إلخ» لنا أن نُضيِّق على المجيب \_ حفظه الله \_ بأن نقول له: لا تتكلّم بكلمةٍ إلا أن تكون في المختار ؛ لأنّ غيره غيرُ موثوق في الفصاحة.

وقوله: «والتصدير لا يدلُّ على الأعلى وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى» قلنا: لكنّ الغالب في مثل هذا البدء بالأفصح فالأفصح، على أنّا قد سلمنا أنه لا دليل لنا في ذلك.

وحرّرنا هذا حرصًا على الفائدة مع تيقّن الصَّفاء وحبِّ الحقِّ من الجميع \_ والله الموفّق \_.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الشيخان، البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث رقم (۱۸۹). حديث رقم (۱۸۹).

### الحمدُ لوليِّه والصلاة على نبيِّه وآله ووصيِّه(١)

عبارة السرضيّ في شرح السافية (٢): «ولزموا السضمَّ في المضاعف المتعدِّي إلا أحرفًا جاءت على (يَفْعِلُ)... إلى أنْ قال: «وما كان لازمًا فإنَّه يأتي على (يَفْعِلُ) بالكسر نحو: عَفَّ يَعِفُ، وكلَّ يَكِلُّ إلا ما شذَّ من عَضَضْتَ تَعَضُّ... إلى».

إذا عرفت ذلك فقولُ المصباح: «الرِّقُ بالكسر العُبوديّةُ، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدَّى بالحركة وبالهمزة فيقال: رَقَقْته أرُقُّه من باب قَتَلَ.... إلخ» ممَّا لا يحتاجُ إلى إيضاح؛ لأنَّ (رقَّ) الأولى لازمٌ، وقد عرفتَ أنَّ القياسَ فيه الكَسْرُ فلا حاجةَ إلى المنتصِّ عليه إلا أنه أراد تضمين الإفادة.

وقوله بعد ذلك: «ويتعَدَّىٰ بالحَركةِ» فيه زيادةُ إيضاحٍ أنَّ (رقَّ) الأولى من اللازم.

وقوله: «رقَقْته أرُقُّه» هذا مُتَعدِّ وقد عرفتَ أنَّ قياسَه ضمُّ عين مُضَارعه، فقولُه: «مِنْ باب قَتَلَ» زيادةُ كَشْفٍ وإيضاح.

فإنْ قيلَ: كيف تقول: ضَمَّ عَين مُضَارعه مع أنَّ الواقع في (رقَّ) الشخصُ (يَرُقُه) ضمُّ الفاء؟!

<sup>(</sup>۱) هذا جواب المعلمي \_ رحمه الله \_ على الاعتراض الثاني الموجود بالهوامش المتقدمة مختومًا بـ [المعترض].

وقوله: «ووصيه» كذا هي في الأصل، ولم يثبت أن للنبي ﷺ وصيًّا. وهذه الرسالة كتبها المؤلف في أوائل عمره. ولم نجد له نحوها في غير هذا الموضوع.

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ١٣٤).

قلتُ: أصله (يَرْقُقُ) فالضَمَّةُ على القاف الأولى \_ وهي عَيْنُ الكلمة \_ فنُقِلتْ الظَمَّةُ إلى ما قبلها أي: إلى الرَّاءِ التي هي فَاءُ الكلمة، وأُدْغمتِ القافُ في القافِ على القاعدة.

وقوله \_ على توجيه (مسلّمًا) \_: «لا يَعْزُب عنكم ما فيه من التعسُّفِ» صحيحٌ إلا أنّنا (١) ارتكبناه ليُعْلم ما في قوله: «فيه لحنٌ فاحشٌ».

وقوله \_ في عبارتنا: (صدّر به لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وقولُنا إنَّه من العَطْفِ على مَعْمُوليْ عَاملٍ: «لو سوَّغْنا أَمْعَطفَ (٢) لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ » سَهْوٌ، فإنَّ العاملَ المعطوف على عَامليْه هو (كون)، والمعنى: (صَدَّرَ به لكونه ثلاثيًا وكون الآخرِ مزيدًا فيه)؛ لأنَّ العلَّة لا تتمُّ إلا بمجموع الأمرين؛ لأنَّه في غير هذا قد يكون الأول ثلاثيًا، والثاني ثلاثيًا فهو مستويان.

وقال على قولنا: (وقوله في المكاتب: «ويُصَيَّر أيضًا اعترافٌ بأنَّه يَصِيرُ؛ لأنَّ قوله (أيضًا) تدلُّ على ذلك...) إلخ، قال: «إنَّما قلتُ: ويُصَيَّرُ، فلا اعتراف».

أقول: الكاتبُ ضبط (ويَصير) بفتح أوله فظنَّ المُجيبُ \_ عافاه الله \_ أنَّ دعوانا الاعتراف مبنيَّةٌ على ذلك وليس الأمر كذلك، فإنّا عارفون أنهَا بِضمِّ الأوَّل وفتح الثاني وتَشْديدِ الثَّالث مفتوحًا، وإنما محلُّ الإقرار كونه عَطَفَهَا على قولنا: (يَصير) في قولنا: «لأنَّ المكاتب هو الذي يَصِير ذا رقِّ» فقال:

<sup>(</sup>١) كُتب فوقها: [مع أنَّ أصلنا موجودٌ: مُسَلَّمٌ ].

<sup>(</sup>٢) أمعطف أصلها: العطف، و(أم) الحميرية بمنزلة أداة التعريف (أل).

«ويُصَيَّر أيضًا»، فكأنّه قال: يَصِير ويُصَيَّر، والسيَّما مع قوله: «أيضًا» على أنّ في شرح القاموس: «وقد رقّ فالأنُّ أي: صار عَبْدًا. هــ»(١). وهذا دليل صريحٌ.

وقال \_ على قولنا: (أمّا قوله: ويُصيّر فالنظر ما المتعيّنُ أو الأولى موكولٌ إلى إنصاف المجيب \_ عافاه الله \_) قال: «لم يُفْهم هذا»!

فأقول: أردتُ أيُّ المتعيِّنُ أو الأولى من قولك في المكاتب: (يَصير أو يُصيرً)؟.

وكَتَبَ على قولنا: (ونَقْل عبارة الأزهار لم يَظْهِرْ لنا وَجْهُ إيرادِها) ما لفظُه: «بلى؛ لأنكم أوردتم: يردُّه في الرقّ اختياره» فقلنا: «واضْطرارُه مأخوذٌ من قوله: عَجْزٌ. هـ»

كأنّه - حفظه الله - فَهِمَ مِنْ إيرادي عبارة الأزهار أني حاولتُ بها الاستدلالَ على تعينُ (رقَّ) أو أُولويَّتَهُ لقوله: «اختياره»، والحقيرُ (٢) لم أنقل عبارة الأزهار دليلًا بلْ مُرَادي أنّه لم يَنْسب الردَّ في الرق إلى السيِّد أو نحوه حتى يكونَ الأولى أن يقال: «أرقَّ»، بل ليس في الحقيقة فاعلًا، وإنّما هو سببٌ له وهذا أيضًا موجودٌ في الاضطرار كما هو في الاختيار، فهُ وَ لي لا عليّ، وَوَجْهُ الاستدلال يظهر من هذا المثال: (قولنا أَدْخَل زيدٌ عمرًا، وأخرجَ زيدٌ عمرًا)، إذا أردتَ حذفَ الفاعل كان قولُك: (أُدْخِلَ وأُخْرِجَ) أولى من قولك: (أَدْخِلَ وخَرَجَ) أولى من قولك: (دَخَل وخَرَجَ) بل قد يتعينَ في بعض المقاصد.

<sup>(</sup>١) انظر تاج العروس مادة (رقق).

<sup>(</sup>٢) يريد المؤلف نفسه.

وإذا قلت: (أَدْخَل زيدًا الجُبْنُ، وأَخْرَجه الخوفُ) فإنّك إذا أردت حذف الفاعل كان قولك: (دَخَل وخَرَجَ) أولى من قولك: (أُدْخِلَ وأُخْرِجَ)، فإذا أردت بيانَ السبب فَقُل: (دَخَلَ جُبْنًا وخَرَج خوفًا)، ولا يأتي مثل هذا في الأول، وههنا كأنّا قلنا: أرقَّه الاختيار، أرقَّه الاضطرار، فإذا حذفت الاختيار والاضطرار كان قولُنا: (رقَّ) أولى من قولنا: (أُرِقَّ) كما مرَّ، وإذا أردْنا ذِكْرَ السَّببِ قُلْنا: (رقَّ لاختياره، رقَّ لاضطراره)، ولا يحسن أن نقول: (أُرِقَ لاختياره، أرقَّ لاختياره، أرقَّ لاختياره، إلاَّ بتعسُفٍ؛ لأنَّ المعنى حينئذِ بحسب الظاهر أرقَّه اختياره لاختياره... إلخ.

أُمَّا في نحو: (أرقَ الإمامُ الأسيرَ، وأعتقه سيِّدُه) فإنّه يقال: (أُرِقَ، وأعْتِقَ).

وأوْرَدَ على قولي: (لأنَّ المُكَاتِب هو الذي يصير ذا عتقٍ بالوفاء) أنَّ مفهومه أنَّه بالإعتاق لا يقال: عَتَق يَعْتِقُ.

فأجبتُ بأنَّ هذا المفهومَ غيرُ مسلَّم، وعلى فرض تسليمه فقد صرّحتُ عَقِبَه بخلافه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض فأجابَ \_ على قولي: غير مسلّم \_ بطلب الإنصاف.

فأقول: عبارتي في مقابل قوله في المكاتب: أُعتق (والبحث في المكاتب).

فقلتُ: المكاتبُ هو الذي يصير ذا عتقٍ أي: هو بنفسه لا بإعتاقٍ من سيِّده، وقد قالوا في الأصول: إنَّ شرطَ المفهوم أنْ لا يكون اللفظُ المفهومُ مِنْه خرجَ مخرجَ الغالب أو لموافقة الواقع، أو في جواب سؤال... إلخ

فراجعه إنْ أردتَ(١).

فقولنا: المكاتب كذا في جواب سؤالٍ عن المكاتب أو الواقع كذلك لا يُفهم منه غير المكاتب بخلافه.

وأمّا إهمال المختار (رقّ) بمعنى: صار ذا رقّ، مع ذكره لها بمعنى غير ذلك، ودعوى سَيِّدي المُجيب: أنّ ذلك يفيد أنهّا شاذّةٌ، فيا مرحبًا بالوفاق ما أمكن، لكن قولكم: «كما التزم ذكر المختار» لعلكم فهمتم الْتزامَه ذكر المختار من اسم المختار، ولا يخفى ما في هذا.

وأما عبارتُه في الخُطْبة فهي: «واقتصرتُ على ما لا بُدَّ لكل عالم فقيه أو مُحدِّث، أو أديب من معرفته وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الأَلْسُنِ ممَّا هو الأهمّ فالأهمّ.... إلخ». وليس فيه ما يدلُّ على أنه يذكر كلَّ مختار مع عدم ادّعائكم ذلك مع قولكم: «زيادة الثقة مقبولة».

نعم إهماله (رقَّ) من الرِّقِّ مع ذكره (رقَّ) بمعنى غيرها قرينةٌ على أنّ (أُرِقَّ) أكْثرُ استعمالًا، على أنّ الفَصْل أن ننقل عبارة الإمام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة، وهو حكمٌ عدلٌ، قال في (رقَّ): «وعبدٌ رقيقٌ من عبيدٍ أرقاء، وأمة رقيقةٌ من إماءٍ رقائق، وقد رقَّ رقًا، وقد ضُرِبَ الرِّقُ عليه، وعبدُ الشهوة أذلُ من عَبْدِ الرِّق، والعبدُ المعتق بعضُه يسعى ما رقَّ منه، وأعتق أحدَ العبدين وأرقَ الآخَرَ (٢)».

<sup>(</sup>١) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٧٧٥) ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) هنا علامةٌ وجدت في هذا الموضع وعليها حاشية هذا نصها: (نعم وهذه العبارة واضحة في ما جنحنا إليه بشرط الإنصاف [هنا كلمة غير واضحة].

والحاصلُ أن (رقَّ وعَتَـقَ) في حقِّ المكاتب أولى من (أرقَّ وأَعْتق) لعِدَّةِ مُرجِّحاتٍ:

منها: ما يُفهم من غضون كلامنا.

ومنها: أنهما أخفُّ وكلام العرب مبنيٌّ على الخِفَّةِ؛ فيُقدَّم فيه الأخفُّ على عيره.

ومنها: أنهما أخصرُ لفظًا(١)، والمصنّفون يراعون الاختصار، ولو بحرفٍ كما يعرفه مَن استقرأ كتبهم.

ومنها: أنَّه ليس المقصود هنا إلا مجرَّدَ صيرورته عبدًا أو حرَّا لا كونه صيرً إذ لا يتعلَّق بذلك غرضٌ.

ومنها: مُراعاةُ اللفظ المأخوذ منه، فإنَّ العتقَ مِنْ: عتَقَ الفرخُ إذا طار واستقلَّ. والرِّقُ من (رقَّ) ضد جفا وقسا، وفي شرح القاموس: «وقال أبو العباس سُمّي العبيد رقيقًا؛ لأنهم يَرِقُّون لِمَالِكهم ويَذِلّون ويخضعون» هـ.

ومنها: اختيار دورانها على لسان حملة الشرع، واستعمالها أكثرُ من الأخرى، ومنهم من هو إمامٌ في اللغة كالإمام النووي \_ صاحب تهذيب الأسماء واللغات \_ فقد كرّر لفظ (رقَّ وعتق) في منهاجه وغيره مرارًا، بل لفظ (عتق) في الأحاديث لا يكاد يحصر، وقد عُلِمَ أن (رقَّ) أختُها.

والله المرجو في التسديد والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، وله الحمد ـ سبحانه ـ وصلّى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) كتُب فوقها: [باعتبار الماضي والمضارع].

\* وكتب على قولي: (على أنَّ رقَّ نقيضُ عتق فهو محمولٌ عليه على قاعدة الحمل على النقيض كالحمل على النظير) ما لفظه: «الحملُ في اللغة ممنوع إلا لجاهلي»، وعلى قولي: (كالحمل على النظير): «فيه نظرٌ إلاّ لمن يحتجُّ بكلامهم».

أقول: مسلَّمٌ، والحقير: لم أُرد أن أحملَ شيئًا لم يرد على شيءٍ واردٍ، بل حَمْلُ واردٍ على واردٍ، وغرضي أنْ استأنس لتساويهما في الفصاحة.

وكتب على قولي: (على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد أي: رقَّ أصلًا لجاز هنا للمشاكلة أي: يعتقُ كما في حديث أمّ زرعٍ: «زوجي كليل تهامة لا حَرَّ ولا قرَّ» صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة حرَّ.... إلخ): «من هم المصرِّحون؟».

فأقول: هاكَ عبارةَ القاموس مع شرحه: «(القُرُّ بالضمِّ البردُ) عامةً (أو يُخَصُّ) القُرُّ (بالشتاء) والبرد في الشتاء والصيف، الأخير (١) نقله صاحب المعالم، وهو في المحكم قال شيخنا: وحكى ابن قتيبة فيه التثليث، والفتح حكاه اللحياني في نوادره، ومع الحرِّ أوجبوه لأجل المشاكلة. قلتُ: يعني به ما وقع في حديث أمِّ زرع: «لا حَرَّ ولا قَرَّ»... إلخ» هـ.

أقولُ (٢): ظاهر عبارة شيخه وُجوبُ الفتح مع الحرِّ مطلقًا، فتخْصِيصُهُ له بالحديث خِلافُ ظاهره.



<sup>(</sup>١) في تاج العروس (٣/ ٤٨٦): والقول الأخير... إلخ.

<sup>(</sup>٢) القائل هو المعلمي.

## فائدتــان

١\_خاطرة في قول الشاعر:

\* ولكنني من حبها لعميد \*

٢ \_ المعارف التي بعد اسم الإشارة

#### [خاطرة في قول الشاعر:]

يلومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد (١)

خطر في ذهني عند الدرستخريج لقوله: «لكنني» بقولي: يمكن أن يكون أصله «لكنْ» مُخَفَّفَةُ النون، وبعدها «إنني» فنُقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فصار «لكننَّي» بلام فألف فكاف فنون مكسورة ـ وهي نون لكن \_ فنونٍ مشدَّدةٍ مفتوحة \_ وهي نونُ إنَّ \_ ونونٍ مكسورةٍ \_ هي نونُ الوقاية \_ فناءٍ \_ هو ضمير المتكلم \_ فاستثقل اجتماع أربع نونات فحذفت الأولى تخفيفًا، فصار كهيئتِه.

وقد ورد حذف نونِ «لكن» في غير هذا فلا تستبعد، قال النجاشي (٢):

<sup>(</sup>١) قال العيني في المقاصد النحوية (٢/ ٢٤٧): «ذكر المتأخرون من النحاة أن قائل هذا لا يعرف، ولا يحفظ له تتمة، وهو شطر من الطويل».

والمقصود بهذا عجز البيت ؛ لأن صدره لم يذكره أحدٌ حسبما وقفت عليه سوى ابن الناظم في شرح الألفية (ص١٧٢)، وابن عقيل في شرحه كذلك على أن صدره فيه شذوذ، وقد روى العجز الفراء في معانيه (١/ ٤٦٥) بلفظ «ولكنني من حبها لكميد»، وعنه الجوهري في الصحاح (٦/ ٢١٩٧)، والكميد: وصفٌ من الكمد، وهو الحزن، والعميد: الذي هدَّه العشق.

انظر: الإنصاف (١/ ٢٠٩)، وإعراب القرآن للنحاس (٢/ ٢٥٦)، وشرحي الكافية والتسهيل لابن مالك، والارتشاف (٥/ ٢٣٩٧)، والخزانة (١/ ٣٦١)، وشرح أبيات المغني (٤/ ٣٥٦) للبغدادي، والدرر اللوامع (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب، يكنى أبا الحارث، كان في عسكر علي رضي الله عنه، وكان = عسكر علي رضي الله عنه، وكان =

فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فَضْلِ (١) ثم رأيت ما يوافقه عن الزمخشري \_ رحمه الله \_ إلا قولي: وقد ورد... الخ فلم يتعرض له (٢).

فلله الحمد.



رقيق الدين، يقال: إنه مات بلحج في اليمن.
 انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٣٢٩)، والإصابة (٦/ ٣٨٧)، وخزانة الأدب
 (١٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب (۱/ ۲۷)، وقد ذكره ابن قتيبة مع أبيات له في المعاني الكبير (۱/ ۲۰۷)، وانظر الكلام عليه في الخزانة (۱/ ۱۸)، وشرح أبيات المغني (٥/ ١٩٤) كلاهما للبغدادي.

<sup>(</sup>٢) رأي الزمخشري مذكور في المفصل، كما في (٨/ ٦٢) من شرح ابن يعيش. قلت: وقد سبق الزمخشري إلى هذا الرأي الزجاجي ت (٣٣٧هـ) في كتاب اللامات (ص ١٧٧)، وقرر هناك عين ما قرره المعلمي هنا محتجًّا ببيت النجاشي كذلك، وذهب إلى هذا الرأي أيضًا ابن هشام في المغني (١/ ٣٤٩– ٤٢٢)، وكذا ابن يعيش في شرح المفصل، وابن مالك في شرح التسهيل (٢/ ٢٩)، و في المسألة أقوالٌ أخرى، تنظر في هذه المراجع المذكورة وغيرها من المظان.

## [المعارف التي بعد اسم الإشارة]

اختلف في المعارف التي تجيء بعد اسم الإشارة نحو: هذا زيدٌ أو الرَّجلُ أو عبدي أو الذي قام حاذقٌ.

هل هو نعتٌ أو هو بدلٌ أو عطفُ بياذٍ؟(١)

والذي أراه أنَّه إنْ كان اسمُ الإشارة أعرفَ ممَّا بعده (٢) فالأَولى أن يكون ما بعده نعتًا له، أو مساويًا له (٣) فالتخييرُ، أو كان ما بعد اسمِ الإشارة أعرفَ منه (٤) فالأولى أن يكون عطفَ بيانٍ أو بدلًا.

#### 

<sup>(</sup>۱) انظر الخلاف في شرح المفصل لابن يعيش (۲/۸) و (۳/ ٥٦) و شرح التسهيل لابن مالك (۳/ ۳۲۰) و ما بعدها، وارتشاف الضرب لأبي حيان (٤/ ١٩٣٤، ١٩٣٤) و ما بعدها، وارتشاف الضرب لأبي حيان (٤/ ٣٢٠) و المغني لابن هشام (٢/ ٧٤٢) ط الأفغاني، و شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٧) و دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبدالخالق عضيمة (٣ من القسم الثالث/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) هذا على القول بأن المعارف تتفاوت في المراتب، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي محمد بن حزم الظاهري الذي قال إنها متساوية ووقع الخلاف أيضًا في أيهًا أعرف من الآخر؟ و تجده مبسوطًا في الارتشاف لأبي حيان (٢/ ٩٠٧)، وشرح الأشموني (/ ١٩١).

وقد نظمها ابن مالك في الكافية (١/ ٢٢٢) مختارًا ترتيبها على النحو الآتي:

فمضمرٌ أعرفُها ثم العلم واسم إشارة وموصولٌ متم وذو أداة أو منسادي عُينا أو ذو إضافة بها تبيّنا

<sup>(</sup>٣) أي: كان اسمُ الإشارة مساويًا لما بعده فالتخيير في جَعْله نعتًا أو بدلًا أو عطف بيان.

<sup>(</sup>٤) أي: من اسم الإشارة.



# القسى الثاني

الرسائل اللغوية والأدبية



# الرسالةالتاسعة

اختصار كتاب «دُرَّة الغوّاص في أوهام الخواص»

لأبي محمد القاسم بن علي الحريريّ ت (١٦٥ هـ)



- سائر بمعنى الجميع.
- والصواب: بمعنى باقي<sup>(١)</sup>.
  - يجعلون متتابع ومتواتر بمعنّى.
- والصواب: الأول بلا فَصْلِ، والثاني بفصل<sup>(٢)</sup>.
  - أُزِفَ بمعنى حضر.
  - والصواب: بمعنى دنا وقرُب<sup>(٣)</sup>.
    - زیدٌ أفضل إخوته (٤).
    - والصواب: أفضل بني أبيه.
      - تغشرم<sup>(٥)</sup>.
      - والصواب: تغشمر.

<sup>(</sup>۱) ورد (سائر) بمعنى الجميع في كتب اللغة وأجازه أبو علي الفارسي وغيره. انظر شرح الخفاجي (ص٤٨).

<sup>(</sup>٢) ورد في استعمال العرب وَضْعُ كلِّ منهما موضع الآخر، كما في شرح الخفاجي (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن برّي على هذا المعنى، فإنّه معترض عليه. الحواشي (ص٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) جوَّز ابن خالويه هذا الاستعمال، كما تجده في حواشي ابن برّي وابن ظفر (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال الخفاجي في شرحه (ص٥٧): «وما ذكره من التخطئة خالفه فيه بعضهم».

- اللُّتيَّا(١).
- والصواب: اللَّتيَّا.
  - يستأهل<sup>(۲)</sup>.
- والصواب: هو أهل.
- سهرنا البارحة إذا أصبحوا.
- والمصواب: من المصبح إلى المزوال الليلة وإلى آخر النهار البارحة (٣).
  - استعمال قط في الآتي كـ «لا أعمله قط».
  - والصواب: في الماضي كـ «ما فعلته قط».
    - مَسَحَ، دعاءٌ للمريض<sup>(٤)</sup>.
      - والصواب: مَصَحَ.

<sup>(</sup>۱) ذكر الزبيدي في التاج (۱۰/ ٣٢٢): أنَّ لغة الضم حكاها ابن سِيده وابن السكيت من أهل البصرة، ونقل عن شيخه الفاسي جوازها. انتهى.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة (٦/ ١٨): «وخطًا بعض الناس قول القائل: فلانٌ يستأهل الكرم... ثم قال: وأمًّا أنا فلا أنكره ولا أخطّئ مَن قاله لأني سمعته... ثم ذكر الأدلة على هذا. وانظر حواشي ابن برّي (ص٣٦).

<sup>(</sup>٣) راجع كلام ابن برّي وابن ظفر على هذه المسألة (ص٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) جوَّز الصاغاني الوجهين، بل إنَّ ابن برّي رجح عكس ما قاله الحريري. انظر حواشيه (ص٧٣٨)، وانظر شرح الخفاجي (ص٢٠١).

- الحواميم<sup>(١)</sup>.
- والصواب: آل حم.
  - أُدْخِلَ باللصِّ السجنُ.
- والصواب: أدخلَ اللصُّ أو أُدخل باللصِّ [السِّجْنَ].
  - لِمَا يُتَّخذ لتقديم الطعام: مائدة.
- والصواب: خِوانٌ إلى أن يحضر عليه الطعام فمائدة (٢).
  - دواتي إضافةً إلى الدواة.
  - والصواب: دواويٌ<sup>(٣)</sup>
  - بعثت بغلام وأرسلتُ هديةً.
    - والصواب: بالعكس.
      - المشورةُ<sup>(٤)</sup>.
    - والصواب: المشورة.

<sup>(</sup>۱) هذا واردٌ وجائزٌ كما تجده في حواشي ابن برّي (ص۷۳۹). وانظر شرح الخفاجي (ص۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) راجع شرح الخفاجي (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا وجدتها، وفي الدرّة: دوويٌّ ـ بلا مدّ ـ.

<sup>(</sup>٤) قال الخفاجي في شرحه (ص١٣١): «ما ذكره ليس بصواب... وقد حكى أهل اللغة فيهما الإسكان أيضًا تنبيهًا على أصله وإنْ شذّ وبهما نطقت العرب، وقد قرئ به ووردت المشورة على أصلها في حديث البخاري...». وانظر تاج العروس مادة (شور).

- إيَّاك كذا.
- والصواب: إيَّاكُ وكذا.
  - إلى عند.
- والصواب: لا يدخل على (عند) من حروف الجرِّ غير مِنْ.
  - تمغّر<sup>(۱)</sup>.
  - والصواب: تمعّر.
  - اصفر واحمر من الخوف والخجل.
- والصواب: اصفر في اللون الخالص الثابت المستمر، واحمار غير الثابت (٢).
  - اجتمع فلانٌ مع فلانٍ.
  - والصواب: الاتيان بالواو بدل مع.
    - لقيتهما اثنيهما.
    - والصواب: وحدهما.
      - لعلَّه فَعَل أو لم يَفْعلْ.
  - والصواب: لعلَّه يفعل أو لا يَفْعل.

<sup>(</sup>١) أثبت الخفاجي في شرحه لغة الإعجام وذكر أنها وردت في الحديث وكلام العرب.

<sup>(</sup>٢) قبال ابن برّي في حواشيه (ص٢٤٧): «هذا القول غير معروف عند أحد من البصريين» اهـ.

- في التعجّب من الألوان والأعراض ما أبيض زيدًا، وما أعورَه.
  - والصواب: ما أشدَّ بياضه وعَوَره.
    - يؤنثون بطن.
    - والصواب: تذكيره<sup>(١)</sup>.
      - لإحازة الأجر.
      - والصواب: لحِيازة.
        - الخبيث الدُّخلة ذاعر.
  - والصواب: داعر، أمَّا ذاعر فهو المفزع.
    - للقبيح ذميم.
    - والصواب: دميم أمَّا ذميم فهو مذموم.
      - الزمرد والجُرَد والنواجد والجَرَد، سدوم.
        - والصواب: بالذال المعجمة.
          - شوشتُ الأمرَ.
          - والصواب: هوَّ شته.
        - بلّغك الله المأثور يَعْنون: ما تؤثره.
          - والصواب: المؤثر.

<sup>(</sup>١) قال الخفاجي: «ما ذكره ليس بمتفق عليه فقد حكى الأصمعي وأبو عبيدة أنَّه يجوز تأنيثه وتذكيره كما في الصحاح» اهـ.

- قلب متعوب، وعمل مفسود ونحوها.
  - والصواب: مُتْعَبٌّ، ومُفْسَدٌّ.
    - انضاف وانفسد وانوجد.
- والصواب: أضيف، وفسد، ووجد.
  - بِرَّ، وشُمَّ<sup>(۱)</sup>.
  - والصواب: بَرَّ، وشَمَّ.
    - أَشْرُ وأُخْيرُ من فلانٍ (٢).
  - والصواب: شَرٌّ، وخَيرٌ منه.
    - جمع ربح الأرياح (٣).
    - والصُواب: الأرواح.

وانظر الصحاح (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱) قلت: ورد (برَّ) بوزن ضرب كما في القاموس، وجاء (شم) بوزن قتل على أن اللغة التي حكاها الحريري في (برّ) و(شم) أفصح وأعلى. وانظر شرح الخفاجي (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أفاد الخفاجي وغيره أنَّ (أشر) ورد في الكلام الفصيح كثيرًا، وقرئ به في قوله تعالى: ﴿مَن ٱلْكُذَّابُ ٱلأَيْرُ ﴾، وقال رؤبة:

<sup>\*</sup> بلال خير الناس وابن الأخير \*

<sup>(</sup>٣) في حواشي ابن برّي: «لم يحك الأرياح أحدٌ من أهل اللغة غير اللحياني وقد استعمل هذه اللفظة عمارة بن عقيل في شعره»، وقال الفاسي في شرح كفاية المتحفظ (ص٣٤٤): «وربّما قالوا أرياح للفرق بين جمع رُوح كما أوضحته في شرح نظم الفصيح وحاشية الدرة وغير هما خلافًا لمن أنكره كالحريري» اهد. وانظر تاج العرس (١٤/ ١٤٨).

- مُدوَّد ومُسوَّس ومُوَسُوس.
- والصواب: كسرُ ما قبل الآخِر.
  - الغير والكافة.
  - والصواب: عدم إدخال أل.
- پستعملون گبری وصُغْری نکرتین.
  - والصواب: معرفتين.
- لمن أخذ يمينًا أو شمالًا: تيامَنَ أو تشاءم.
  - والصواب: تيمَّن، وتشأم<sup>(١)</sup>.
    - مَشُوم.
    - والصواب: مَشْئوم.
      - سَرْدابٌ له دَرَجٌ
- والصواب: سِرْدابٌ له دركٌ؛ لأنَّ الدرج إلى العلو، والدرك إلى تحت.
  - کم عبیدك<sup>(۲)</sup>.
  - والصواب: كم عبدًا لك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قلت: في الدرة: (يامَنَ، وشائمَ)، وأمَّا تيمَّن فقد ذكرها الحريري بمعنى آخر وهو: أن يتوسَّد الرجل يمينه \_ كما في الدرة (ص ٢٠)، وته ذيب الخواص لابن منظور (ص ١٠)، ووقع في طبعة الجيل (ص ٢١) مثل ما هو هنا.

<sup>(</sup>٢) في الدرة (ص٦٤): «كم عبيدًا لك».

<sup>(</sup>٣) ما منعه الحريري هنا من مجيء تمييز (كم) جمعًا أجازه الكوفيون ومنعه البصريون كما في شرح الكافية لابن مالك (٤/ ١٧١١).

- في جمع أرض أراضي.
- والصواب: أرضون.
  - حَدُثَ أُمرٌ.
  - والصواب: حَدَث.
    - عشرون نفرًا<sup>(۱)</sup>.
- والصواب: من ثلاثة إلى نهاية عشرة ونحوه الرهط، إلَّا أنَّ الرهط يرجعون لأبِ بخلافِ النَّفَر.
  - \*حوائج جمع حاجة (۲).
  - والصواب: حاجات وحاج.
    - لِمَا يَكثُرُ ثَمنُهُ مُثْمِنٌ.
- والصواب: ثمين؛ لأنَّ المثمنَ كالمورق، وهو ما صار له ثمنٌ وورقٌ ولو قليلًا.
  - هذا<sup>(۳)</sup> قرابتي.
  - والصواب: ذو قرابتي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في هذا خلاف انظره في شرح الخفاجي (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال الخفاجي (ص٢٣٩): "رُدَّ ما ذكره، وصحَّةُ ما ادَّعى الوهم فيه أشهر من "قفا نبك"، وحاجة عند الخليل - كما في العين أصلها حائجة فلهذا جُمُعتْ على حوائج، وكذا قاله ابن دريد وأبو عمرو بن العلاء " وانظر بقية كلامه، وراجع تهذيب الخواص لابن منظور، وتاج العروس (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الدرّة: هو.

<sup>(</sup>٤) قال الخفاجي في شرحه (ص٢٤٩): «ما أنكره صحيح فصيح وشائعٌ نظمًا ونثرًا =

- في جمع رَحًا وقَفًا: أرحية، وأقفية.
- والصواب: أرحاء، وأقفاء<sup>(١)</sup>.
  - مُصَان.
  - والصواب: مَصُون.
  - المالُ بين زيدٍ وبين عمرو (٢).
  - والصواب: بين زيدٍ وعمروٍ.
    - بين البينين.
    - والصواب: بينَ بينَ.
      - بينا كذا إذْ وقع كذا.
- والصواب: إسقاطُ لفظةِ إذْ $(\pi)$ .

ووقع في كلام أفصح من نطق بالضاد في حديث صحيح قال فيه: «هل بقي أحدٌ من قرابتها». وانظر بقية المسألة فيه، وفي كتاب تلميذه البغدادي شرح أبيات المغني (٢/ ١٧٤)، وكذا تاج العروس (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) قال ابن برّي في حواشيه (ص٧٦١): «هذا الذي أنكره قد ورد السماع به» اه. وانظر شرح الخفاجي (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن برّي في حواشيه (ص٧٦٢): «إعادة بين ههنا جائزة على جهة التأكيد» اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن ظفر: «علم الأستاذ أبي محمد ـ يعني الحريري ـ بهذا تأخّر عن إنشائه المقامات، وكل ما في المقامات إلا قليلًا على الوجه الذي أنكره منه... وذكر أمثلة». وقال الرضي في شرحه على الكافية (القسم الثاني، المجلد الأولى ص٤٣٨): «وقد تقع إذْ وإذا في جواب بينا وبينما، وكلتاهما إذْن للمفاجاة، والأغلب مجيء «إذْ» في جواب بينما، و «إذا» في جواب بينا» ثم ذكر شاهدًا على ذلك.

- ثَفَل التوث بالريق.
- والصواب: التفل، التوت.
- لِثُفْلِ ما يُعْصَر: تجير، الوَعلُ: تيتل.
  - والصواب: ثجير، وثيتل.
    - أزمعتُ على كذا.
- والصواب: أزمعت كذا، أمَّا عزمتُ فتدخل (على) عليها.
  - أحدرتُ السفينة إحدارًا.
  - والصواب: حَدَرْتُ حَدْرًا.
    - جمع فم أفمام (۱).
    - والصواب: أفواه.
      - عُقيربة<sup>(٢)</sup>.
    - والصواب: عُقيرب.
      - رَجُلٌ دنيائي.
  - والصواب: دُنيي ودنيويٌّ ودنياويٌّ.

<sup>(</sup>۱) جوَّز الفيروز آبادي جمع فم على أفمام، وذكر شارحه الزبيدي الخلاف في المسألة فانظرها فيه (۹/ ٤٠٤)، وراجع شرح الخفاجي (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) ورد (عقربة) بالتاء، وعليه يجوز تصغيره على عقيربة. انظر القاموس مادة (عقرب) وشرحه (۱/ ٣٩٥– ٣٩٦).

- دُنْيًا بالتنوين.
- والصواب: عدمُ التنوين<sup>(١)</sup>.
  - مَا آليتُ جُهدًا.
  - والصواب: ما ألوتُ.
    - الضَّبعة العرجاءُ.
- والصواب: الضبُعُ العرجاء، أمَّا الذكر فهو الضِّبْعان.
  - أول يوم من الشهر مُستهَل.
  - والصواب: أن لا يقال مستهل إلا لأوّل ليلةٍ.
    - عشرين ليلة خَلت وخلون.
- والصواب: من أول الشهر إلى نصفه خَلَت ثم إلى آخره بَقِيتْ.
  - خَرْمَشَ الكتاب<sup>(٢)</sup>.
  - والصواب: خَرْبَش.
    - مِنْ أَمْسِ.
  - والصواب: مُنْذ أَمْسِ، ومُذْ أَمس.
    - تتابع النوائب بالموحدة.
  - والصواب: التتابع في الخير، والتتايع في الشر.

<sup>(</sup>١) أفاد الخفاجي في شرحه (ص٢٩١): أنه جاء عن العرب تنوين دنيا.

<sup>(</sup>٢) في القاموس وشرحه التاج (٤/ ٣٠٥): «(خرمش): أهمله الجوهري، وقال الليث: خرمش الكتاب والعمل (أفسده) وشوَّشه، وكذلك الخربشة، والباء والميم يتعاقبان، وقال ابن دريد: خرمش الكتاب كلامٌ عربيٌّ معروف، وإن كان مبتذلًا» اهـ.

- وحق الملح: إشارة إلى ما يؤتدم به.
- والصواب: الإشارة إلى الملح هو الرضاع في كلام العرب.
  - هو ذا يصنعُ<sup>(۱)</sup>.
  - والصواب: ها هو ذا.
    - متعوس.
  - والصواب: تاعس<sup>(۲)</sup>.
    - ما شُعُرتُ بكذا.
  - والصواب: ما شَعَرتُ<sup>(٣)</sup>.
  - فاكهاني وباقلاني وسمسماني.
- والمصواب: حذف الألف والنون إلا باقلا فيصحُّ باقلائي وباقلاوي.
  - للذهب: خَلاصٌ.
  - والصواب: خِلاصٌ.

<sup>(</sup>۱) قال الخفاجي في شرحه (ص٣٣٩): «هو مما تبع فيه ابن الأنباري في كتابه الزاهر، وهو سَفْسَاف القول وضرب من الهذيان والفضول...» ثم ذكر الشواهد على صحة ذلك.

<sup>(</sup>٢) ردّه الخفاجي في شرحه (ص٣٤١).

<sup>(</sup>٣) قال الخفاجي: «هذا أيضًا من تحجير الواسع، فإنَّ ما منعه قد صرّح به أهل اللغة...» وذكر الشواهد.

- حاجَجَ وقاصَصَ.
- والصواب: حاجّ، وقاصّ.
- واردُدا، ونحوه بإبراز التضعيف.
  - والصواب: ورُدًا.
  - الرَّحٰل إشارةً إلى الأثاث.
- والصواب: ليس الرَّحْلُ إلا سرجَ البعير أو المنزل.
  - لمُكثر السؤال: سائل وسائلة.
  - والصواب: سئَّال، وسئَّالة.
    - يُوشَك.
    - والصواب: يُوشِكُ.
  - لنوع من الخضروات: تَلْجم، وشَلْجَم.
    - والصواب: سَلْجم.
    - جلستُ في فيء الشجرة.
- والصواب: في ظِلها؛ لأنَّ الفيءَ ما يفيءُ عند الزوال من جانب إلى جانب إلى جانب والظُّلُّ الستر.
  - الثلاثة الأثواب بالإضافة وتعريفهما معًا (١).
    - والصواب: تعريفُ الأخير فقط.

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في الهمع (٥/ ٣١٤): «وجوّز الكوفية دخولها في جزئيهما أي المضاف والمركب فيقال: الثلاثة الأثواب، والخمسة عشر رجلًا، والبصريون قالوا: الإضافة لا تجامع (أل)» اه.

- ثيابٌ مَلِكيَّة.
- والصواب: مَلكِيَّة \_ طلبًا للخفّة \_.
  - انساغ الشرابُ.
  - والصواب: ساغ.
  - الند: مُثلّث؛ لاتخاذه من ثلاثة أنواع.
- والصواب: مَثْلُوث، كما يقال: حَبْلٌ مَثْلُوثٌ (١).
  - قَمِيءَ، وَدَفِيءَ (<sup>٢)</sup>.
  - والصواب: قَمُوَ، ودَفُوَ.
    - تبريَّت بمعنى: برئتُ.
- والصواب: تبرأت؛ لأنَّ تَبرّيت بمعنى تعرّضتُ.
  - التباطي، والتوضي التبري، التهزّيء.
- والصواب: التباطؤ، والتوضؤ، التبرؤ، والتهزؤ؛ لأنَّ ما كان على وزن تَفَعَّلَ، وتفاعَلَ ـ ممَّا آخرُه مهموزٌ ـ كان مصدرُه على التفعُّلِ والتفاعُل مضمومَ العين ظاهرَ الهمزة. هـ.
  - للأنثى من ولد الضأن: رِخْلة.
    - والصواب: رَخْلُ معًا.

<sup>(</sup>۱) في شرح الخفاجي (ص٣٧٣) أنه قال: «الذي صرّح به أئمة اللغة مخالفٌ لما ادَّعاه...» وذكر الشواهد.

<sup>(</sup>٢) حكى المجد والفيومي فيها لغة كتعب فيقال: (دَفيءَ).

- رؤيا بالعين.
- والصواب: رؤية، فأمَّا رؤيا فهي في النوم فقط.
  - أبصرت هذا الأمر قبل حدوثه.
    - والصواب بَصُرت به.
      - قال كيتَ وكيتَ.
- والصواب فَعَل كيتَ وكيتَ، وقال ذيتَ وذيتَ (١).
  - ذَخرَ يَذْخُر.
- والصواب: يَذْخَر؛ لأنَّ عينَ الفِعْل من حروف الحلق.
  - في تصغير مختار: مخُيتير.
    - والصواب: مُخَيِّر.
      - دُستور.
- والصواب: دُسْتور؛ إذ لم يجيُّ في كلام العرب فَعْلول بفتح الفاء.
  - لُعوق سُفوف مُصوص.
  - والصواب: فتح الأول.
  - تِلْميذ، طِنجْير بِرطيل، جِرْجير.
  - والصواب: فتحُ أوّ لها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال ابن برّي في حواشيه (ص۷۸۲): «هذا الذي ذكره من الفرق بين كيت وكيت وكيت وذيت وذيت هو مذهب ثعلب ومَن تابعه، وأمَّا الخليل وسيبويه وأبو زيد فلا يفرقون سنهما...».

<sup>(</sup>٢) الذي في الدرة عكس ما ههنا فانظره (ص١٣٦).

- کلا الرجلین فَعَلا، کلا<sup>(۱)</sup> المرأتین فعلتا.
  - والصواب: توحيدُ الفعل.
    - أنت تُكْرَمُ عليّ.
    - والصواب: تَكرُم.
  - الشَّغَبُ، [و]للداء في البطن: مَغَصٌ (٢).
- والصواب: إسكانُ الغين فيهما، فأمَّا المغَصُ فهو خيار الإبل.
  - سَدادٌ من عَوَزٍ.
- والصواب: سِداد من عوزٍ، فأمَّا بالفتح فهو القصد في الدين والسبيل (٣).
  - اقطعه من حيث رَقَّ.
  - والصواب: كلامُ العرب: من حيث ركّ.
    - للتَّعِب: عيَّان.
    - والصواب: عَبِي <sup>2</sup> (٤).

<sup>(</sup>١) في الدرة: كلتا، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قال الخفاجي في شرحه (ص٤٠١): «ليس الأمر كما ذكره فإنَّ فتح الغين وتسكينها جائز سماعًا وقياسًا...».

<sup>(</sup>٣) قال الزبيدي في التاج (٢/ ٣٧٣): «فيكسر وقد يفتح وبهما قال ابن السكيت والفارابي وتبعه الجوهري، والكسر أفصح وعليه اقتصر الأكثرون منهم ابن قتيبة وثعلب والأزهري» اه. وانظر شرح الخفاجي (ص٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الدرّة: مُعْي، وفيها: (عييٌ) لكن خصَّ الأول بالحركة، والثاني بالقول والرأي كما نقله عن أهل اللغة. انظر (ص١٤٤).

- أكلونى البراغيثُ ونحوها.
- والصواب: ليست لغةً فصحى، الصواب: توحيد الفعل.
  - حَمَى بمعنى: الحرّ.
  - والصواب: حَمْيٌ، وحَمْوٌ.
    - إلَّاك وإلّاه ونحوها.
  - والصواب: فَصْلُ الضمير.
    - هَبْ أَنَّه، وأنتي.
    - والصواب: هَبْهُ، وهَبْني.
  - امرأةٌ شكورةٌ لجوجةٌ صبورة خؤونة.
- والصواب: حذف الهاء؛ لأنها لا تدخل على فَعول إلا إذا كان بمعنى مفعول ك (ركوبة).
  - أخطأ بمعنى: أتى الذنب متعمدًا(١).
  - والصواب: خَطِيءَ يخُطأ خُطًا<sup>(٢)</sup> خاطيءٌ فهو خطيئةٌ.
    - لمن بدأ في إثارة شرِّ: نَشَّبَ.
      - والصواب: نَشَمَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في كتاب الأفعال للسرقسطي (١/ ٤٦٨): «خَطِيءَ خِطاً: تعمَّد الذنب وخَطِيء السهم الهدف: لم يصبه، وأخطأ: أصاب الذنب على غير عَمْدٍ، هذا الأعمُّ، وفي لغة بمعنى واحد غير العمد» اه.

<sup>(</sup>٢) في الدرة (ص١٥٢): خِطْءٌ ـ بكسر الخاء وسكون الطاء ـ وكذا هي في المعاجم.

<sup>(</sup>٣) في شرح الخفاجي (ص ٤٣٠): «ليس ما ادَّعاهُ صحيح، وفي القاموس نشب في الشيء: نشم، وفي البخاري: «لم ينشب أنْ مات» اه.

- في أَمْرِ الغائب: يَفْعَلْ فلانٌ كذا.
- والصواب: ليفعل بإثبات اللام.
  - لمركز الضرائب<sup>(۱)</sup>: المأصر.
    - والصواب: المأْصِرُ<sup>(٢)</sup>.
      - الصادر والوارد.
- والصواب: تقديم الوارد؛ لأنه لا يقعُ الصدور إلا بعد الورود.
  - ابْنت (۳).
  - والصواب: ابنة أو بنت.
    - ودَّعت القافلة.
- والصواب: لفظة التوديع للذاهب والقفول للآيب؛ فيتنافيان والصواب أن يقال: تلقيت القافلة وودَّعتُ الرَّكب ونحوه.
  - ربّ مالي كثير أنفقتُه.
  - والصواب: ربَّ: للتقليل (٤)، والمال موصوف بالكثرة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط مرسومةٌ: الغائب.

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (٢/ ٥٧٩): «أصره يأصره أصْرًا: حَبَسه، والموضع مَأْصِرٌ ومَأْصَرٌ» اهد. وفي القاموس: «والمأصر كمجلس ومرقد: المحبس» اهد. فأنت ترى أنهما ذكرا الوجهين.

<sup>(</sup>٣) في الدرة: بكسر الباء مع همزة الوصل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في المغني (١/ ١٨٠) عن (رُبَّ): «وليس معناها التقليل دائمًا خلافًا للأكثرين، ولا التكثير دائمًا خلافًا لابن درستويه و جماعة، بل ترد للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا» اهـ.

قلتُ (١): إن التقليل هنا ليس للمال، بل للإنفاق؛ فعلى هذا لا فساد فيه.

- أنْصَفُ بمعنى: أنَّه يفضله في النصفة أي: الإنصاف.
- والصواب: أحسن أو أكثر إنصافًا لأنَّ (أَنْصَف) لا يصح إلا من نَصَفَ بمعنى خَدَم (٢).
  - لمِنْ أصابته الجنابة: جُنِبَ.
    - والصواب: أُجْنِبَ.
  - ٨ نسوة، ١٨ جارية ٨٠٠ درهم بلفظ ثمانٍ.
    - والصواب: ثماني نسوةٍ... إلخ.
      - ابتعتُ عبدًا، وجارية أخرى.
- والصواب: عبدًا، وعبدًا آخر، أو جاريةً وجاريةً أخرى أو عبدًا وجارية.
  - سبع نساء طِوَل.
- والصواب طُوَل بضمِّ الطاء جمع طولى، فأمَّا طِوَلٌ بالكسر فهو الحَبْلُ.
  - يا أُبتي، يا أُمَّتي.
  - والصواب: يا أبي، يا أبتِ... إلخ.

<sup>(</sup>١) القائل هو المعلمي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قال الخفاجي في شرحه (ص٤٤٠): «إنكاره لأنْصَفَ ليس من الإنصاف».

- ابدأ به أولًا.
- والصواب: أوَّلُ لعلَّةِ (قبلُ وبعدُ) على أنَّ أول غير منصرف.
  - السنة الأولة.
  - والصواب: الأولى.
    - شُوسَن.
- والصواب: فتح السينين معًا<sup>(١)</sup>؛ لإلحاقه بفَوعَلٍ، وفوعلٌ لم يأتِ إلا بفتح الفاء إلا جُوذر في لغةٍ.
  - طُرَّ شاربُه.
  - والصواب: طرَّ.
    - سَقَط في يده.
  - والصواب: سُقِطَ.
  - رَكَضتِ الفرسُ تركُض.
  - والصواب: رُكِضَت تُرْكَضُ.
    - كَلَبَت ناقتُه.
    - والصواب: حُلِبَت.

<sup>(</sup>۱) قال الزبيدي في التاج (۹/ ٢٣٤): «قال شيخنا: وحكى ابن المصري فيه الضم وجرى عليه الخفاجي في شفاء الغليل، وحكاه أبو حيَّان رحمه الله تعالى وقال: لم يأت على (فُوعل) بالضم غيره وغير صُوبج لا ثالث لهما» قلتُ: وفُوفل ثالثهما، وهو معرب وقد جرى في كلام العرب...» ثم ذكر شاهدًا للأعشى. وانظر شفاء الغليل (ص١٢٣).

- حَكَّني جسدي<sup>(١)</sup>.
- والصواب: أحكَّني جسدي.
  - اشتكتْ عينُه.
  - والصواب: اشتكى عينه.
    - سار رِكَاب السلطان.
- والصواب: الرِّكاب مختصُّ بالإبل.
  - الشَّطرنجُ بفتح الشين (٢).
- والصواب: قياس العرب أنهم إذا عرّبوا عجميًا أعطوه حكم مما ثله، وشطرنج على وزن (فَعْلل)، ولم يأتِ ذلك في كلامهم إلا مكسورَ الفاء؛ فيجعل العجمي كذلك؛ لِيُلْحق بوزن جِرْدَحل وهو الضخم من الإبل.
  - سأل عنك الخيرَ.
  - والصواب: سُئِلَ عنك.
  - للمتشبع بغير ما عنده: مُطرمذ وطرمذار.
    - والصواب: طِرْماذ.

<sup>(</sup>١) ذكر القاموس الثلاثي والرباعي فقال: «وحكَّني وأحكني واستحكني» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن برّي في حواشيه (ص٧٩٨): "إنَّ أئمة اللغة لم يذكروا هذه اللفظة إلا بفتح الشين، وقد ذكرها ابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق بفتح الشين اهد. وفي القاموس وشرحه التاج (٢/ ٦٤): "(الشطرنج) كسر الشين فيه أجود (ولا يفتح) ليكون من باب جردحل هكذا صرَّح الواحدي» اهد.

- هاتا یا زیدان.
- والصواب: هاتيا يا زيدان.
  - رأيته وذويه.
- والصواب: ذو بمعنى صاحب لم ينطقوا بها إلا مضافة إلى اسم جنس.
  - الحوامل تطلقن، والحوادث تطرقن.
  - والصواب: يطلقن، ويطرقن بالياء.
    - شَلت<sup>(۱)</sup> الشيءُ وأشلتَ به.
    - والصواب: شُلت به، أو أشلته.
      - شالَ الطيرُ ذَنبَه.
    - والصواب: أَشَالَ الطائر ذُنَاباه.
      - شُلَّت يداه.
    - والصواب: شَلَّت بفتح الشين.
      - حَرى، الجَبَلُ.
      - والصواب: حِراءُ.
        - ها.
- والصواب: هآء المدَّة (٢) بدلًا من كافِ الخطاب؛ ولذلك إذا جاء الكاف سقطت الهمزةُ.

<sup>(</sup>١) في الدرة: «شِلْت \_ بكسر الشين \_». وهو الصواب. انظر: الدرة (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) لعلها بالمدة.

- خُسدَ حاسدُك.
- والصواب: حَسَدَ، أي زاد فضلك فيزيد حسدُه.
  - أعطاه البشارة.
- والصواب: ضمُّ الباء؛ لأنها بكسر الباء ما بُشِّر به، وبالفتح الجمال.
  - تفرَّقت الآراءُ وافترق الجمعُ.
  - والصواب: (تفرَّق) في الأجسام، (وافترق) في غيرها.
    - تِذْكار.
- والصواب: تَذكار، وجميع المصادر الواردة على هذه الصيغة بفتح التاء إلَّا (تبيان، وتِلْقاء، وتِنْضال).
  - لا يفرقون بين: اجلس، واقعد (١).
  - والصواب: اجلس يا راقد، واقعد يا قائم.
    - نعم مَنْ مدحتَ وبئس مَنْ ذَممت<sup>(٢)</sup>.
  - والصواب: نعم الرجلُ مَن مدحت، وبئس الرجلُ مَن ذممت.
    - ضد الذكر: النَّسَيَان.
- والصواب: كسرُ النون<sup>(٣)</sup>، فأمَّا فتحُها فإنَّه تثنيةُ (نَسا) وهو العرق المعروف.

<sup>(</sup>۱) بعضهم فرّق بين قعد وجلس، وبعضهم جعلهما مترادفين. وانظر الخلاف في التاج (۲/ ۶۲۹)، والمصباح (ص۱٦٤).

 <sup>(</sup>۲) الكوفيون وكثيرٌ من البصريين منع إسناد (نعم وبئس) للموصول. وجوَّزه المبرّد في
 (الذي) وجوَّزه آخرون في (مَنْ وما). راجع الهمع (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) قلت: وتسكين السين.

- بين ظهرانِيهم.
- والصواب: فتحُ النّون.
  - الشآم.
- والصواب: شَأْم المنسوب إليه شأميٌّ أو شآمٍ، شآمِيْ (١)، شآميٌٌ يمني، يماني، يماني، يماني.
  - جاءوا واحدًا واحدًا، اثنين اثنين ... إلخ.
    - والصواب: أُحادَ ومثني... إلخ.
- هرَّف الثمر: تعجَّل. في كلِّ شيءٍ يخفُّ فيه فاعله: قد بكر إليه ولو في غير البكرة.
  - والصواب: بَكَّر، عجَّل، وقد يجيء بكر.
    - راح بمعنى: سارعً.
    - والصواب: صحيحٌ<sup>(٢)</sup>.
      - لفظة التوجّع: أَخْ<sup>(٣)</sup>.
- والصواب: أح، حَسِّ، الحسُّ والبسُّ الرفق والصعوبة؛ لأنَّ الحسَّ الاستقصاء، والبسَّ الرفق في الحلَب.

<sup>(</sup>١) في الدرة (ص١٩٩) ذكر ثلاثة أوجه في النسبة لشام.

<sup>(</sup>٢) أي: إنَّ (راح) استعملت بمعنى (سارع) وهذا صحيح في كلام العرب، والحريري لم يذكرها على أنها من أوهام الخواص بل أوردها استطرادًا وكذلك هنا.

<sup>(</sup>٣) ذكر القاموس (أخ) بالخاء المعجمة، وفي التاج (٢/ ٢٥٠) عن ابن دريد أنها محدثة.

- أُوه<sup>(١)</sup>.
- والصواب: أَوْهُ ، والكسرُ أفصح، آهِ، أوَّه، أواه، أوَّه تأوَّه آهةً وأهة.
  - لقيتُه لقاةً واحدةً.
  - والصواب: لقيتُه لَقْيةً، لقآءةً، لقيانةً، لُقيّ، لِقاءً، ولُقِيًّا، ولُقْيانًا.
    - فلانٌ يُكدّف أي: يستقلّ ما أُعطيَ.
      - والصواب: يُجدِّفُ.
    - للمقتبس من الصُّحف: صُحُفي قياسًا على أنصاريٌّ.
    - والصواب: صَحَفى كـ (حَنَفى)، وأمَّا أنصاري فشاذ.
      - لما يُغْسل به الرأسُ: غَسْلة.
        - والصواب: غِسْلة.
      - دابّةٌ لا تُردفُ أي: لا تقبل المرادفة.
        - والصواب: لا تُرادِفُ.
    - مَطْرد، مبرد، ومَبضع، مَنْجل، مَقْرعة، مَقْنعة، مَنْطقة، مَطرقة.
      - والصواب: كلَّ مِفْعل، ومِفْعلة آلةً فهو بكسر الميم.
        - مَرْوَحَةٌ.
- والصواب: مِرْوَحةٌ، فأمَّا بالفتح فهو الموضع الكثير الريح. وشذَّ مَنْقَبة البيطار، ومُدْهنٌ، مُسْعطٌ، مُنْخُلٌ، مُنْصُلٌ، مُكْحُلٌ، مُدُقُّ \_ مضمومة الأوّل \_، وفي (مُدُقّ) كسر الميم لغة.

<sup>(</sup>١) في الدرّة: بفتح الهمزة.

- اعمل بحسب كذا.
- والصواب: فتحُ السين وهو الشيء المحسوب المماثلُ معنى المثل والقَدْر.
  - كثُرتْ عَيْلةُ فلانِ أي: عياله (١).
    - والصواب: العيلةُ: الفقْرُ.
      - رُفْهةٌ.
  - والصواب: رفاهةٌ، رفاهيةٌ، رُفَهْنِيَةٌ.
    - رضيعُ الإنسانِ: ارتضعَ بِلَبنهِ.
      - والصواب: بلبانِه.
        - لدغته العقرث.
- والصواب: ما يضرب بمؤخره كالزنبور (٢) قيل: لَسَعَ، وما يضرب بفيه (٣) كالحيَّة: لدغ وما يقبض بأسنانه كالكلب والسباع: نَهَشَ.
  - الحمد لله الذي كان كذا.
  - والصواب: الإتيان بالعائد.

<sup>(</sup>۱) أفاد الخفاجي في شرحه (ص ٥٦٨) أنه ورد العيلة بمعنى العيال فانظره، وقال نصر الهوريني في حاشيته على القاموس: «قال في شرح الشفاء: والصحيح ورود العيلة بمعنى العيال» اهـ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: والزنبور.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: بمؤخره، وصوّبته من الأصل.

- الملحُّ في المسألة: شحات<sup>(١)</sup>.
  - والصواب: شحَّاذ.
  - للخارج من الكرش: فرث.
- والصواب: هو فرث ما دام في الكرش، فإذا لُفِظَ منها فهو السرجين، مَثَل: فلان يحفظ الفرث، ويفسد الحرث.
  - جُبَّةٌ خَلَقة.
- والصواب: لا تزاد الهاء؛ لأنَّ العربَ ساوت في (خَلَقٍ) بين مذكره ومؤنثه؛ فقالوا: مِلْحفةٌ خَلَقٌ، وملحفتان خَلَقانِ.
  - ثلاثة شهور سبعة بحور.
  - والصواب: على أَفْعُل جمع قلّة.
    - للعليل: مَعْلُولٌ.
  - والصواب: أعلَّه فهو مُعَلُّ، أمَّا المعلول فهو مفعولٌ من العَلَل.
    - ما فيه مَنْفوعٌ ولا مَنْفعةٌ.
- والصواب: منفوعٌ اسم مفعول، ولا يكون مصدرًا؛ لأنَّه لم يجئ مصدر بوزن مفعول إلا أسماء قليلة، وهي: الميسور والمعسور، وقولهم: ما له معقولٌ ولا مجلودٌ، وحَلَفَ محلوفًا، قيل: وبأيكم المفتون.

<sup>(</sup>۱) ضبط الحريريُّ في الدرة هذه الكلمة بقوله: «بالثاء المعجمة بثلاث من فوق» وهذا في جميع طبعات الدرة، ووقع في شرح الخفاجي عند سياقه لعبارة الحريري ما نصّه: «شحات \_ بالتاء المعجمة باثنتين...» وكذا وجدتها في المخطوط، لكن الصواب أنها بالثاء.

- سِلّ اسمُ داءٍ.
- والصواب: سُلال؛ لأنَّ معظم أسماء الأدواء جاء على وزن (فُعال).
  - حلا الشيء في صدري وبعيني.
- والصواب: حلا في فمي الطعم، وحَلِيَ في عيني مِن الحَلْي المَابوس.
  - في جمع مِرآة: مَرايا.
  - والصواب: مَراءٍ، أمَّا (مرايا) فهو جمع ناقةٍ مَرِيِّ<sup>(١)</sup>.
    - لِفَم المزادة: عَزلة.
- والصواب: عَزلاء جَمْعُها عزالي، وقد يجيء العزايل على تقديم القلب.
  - جاءوا بأجمعهم.
  - والصواب: أَجْمعُهم (٢)؛ لأنَّه جمع الجمع.
    - لمنقطع الحجَّة: مُقْطَع.
- والصواب: مُقْطِعٌ، ونظيره قولهم: جاءوا كالجراد المشْعَلِ، والصواب: المشْعِلُ.

<sup>(</sup>١) جوَّز بعضهم جمعها على مرايا. كما في شرح الخفاجي (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) في الدرّة: بأجْمعهم.

- كلَّمته فاختلطَ أي: اختلَّ رأْيُه وغَضِبَ.
- والصواب: الغَضَبُ<sup>(١)</sup>، ومنه المثل: أوّلُ العيِّ الاحتلاطُ.
  - في الكناية عن العرب والعَجَم: الأسودُ والأبيضُ.
    - والصواب: الأسود، والأحمرُ.
      - للمُعْرِس: بنى بأهْلِه (۲).
      - والصواب: بني على أهْلِه.
        - جَلَسَ على بابه.
- والصواب: جَلَسَ ببابه (٣)، وإقامة بعض حروف الجرِّ مقام بعض إنما يجوز عند أمن اللبس.
  - يميلون (حتى) قياسًا على (متى).
- والصواب: لا وَجْهَ للقياس؛ لأن (متى) اسم و (حتى) حرف، والحروف لا تمال إلا (يا) و (بلى) و (لا) في قولهم: افعل إمّا لا؛ لأن الأولى نابت عن فعل والثانية قامت بنفسها فقربت ممّا يُمال، والثالثة فهي ثلاثة أحرف (إنْ ما لا) صارت كحبارى فأميلت.

<sup>(</sup>۱) هكذا في المخطوط، ووجه الكلام أن يقال: احتلط والاحتلاط: الغضب انظر: الدرة (ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن برّي في حواشيه (ص٨١٧): «بنى بأهله غير منكر»، وانظر شرح الخفاجي (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال الخفاجي (ص٧٠٧): «هذا أيضًا ليس بشيء».

- هِذِه.
- والصواب: عدم الإمالة.
  - قَتله شرَّ قَتْلةٍ.
- والصواب: قِتْلة؛ لأنَّه للنوع.
- يُعربون أسماء الأعداد المرسلة فيقولون: هذا واحدٌ اثنان.
- والصواب: أنْ تُبنى على السكون إلا أن تُوصَف أو يُعطف بعضها على بعضها على بعض فتُعرب، وكذلك أسماء حروف الهجاء إذا تُلِيت مُقطَّعةً، ولم يُخبر عنها، وتُعرب إذا تعاطفت.
  - ما أحسنَ لُبْس الفرسِ، إشارةً إلى تجفافه.
    - والصواب: لِبْس.
      - مائة ونَيْف.
- والصواب: ونيِّف، ومقداره ما بين العقدين والأكثر أنه من الواحد إلى الثلاثة.
  - لمن يصغر عن شيء: يصبو عنه.
- والصواب: يَصْبى؛ لأنَّه من صَبِيَ يصبى صِبًا وصَباءً، لا مِنْ صبا يصبو صُبوًّا وصَبُوةً.
  - لا ألهو عن شغلي.
  - والصواب: ألهى؛ لأنه من لهَيَ يَلْهِي لا من لها يلهو.
    - فعلته مجراك.
  - والصواب: مِن جرَّاك أي: من جريرتك و جمَّائك<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا وجدتها ولعلها: جنايتك كما في الدرّة.

- الصيف ضيّعتَ اللبن.
- ضيَّعتِ ـ ولو مذكرًا ـ ؛ لأنَّه مَثَل والأمثال تحكى على أصلها.
  - طرده السلطانُ.
- والصواب: أطرده؛ لأن معنى طرده: أبعده بيده، أو بآلةٍ في كفّه، وهنا المعنى: أمر بطرده.
  - لما ينبت من الزرع بالمطر: بخس
- والصواب: لغةُ العرب: طعامٌ عذي، كما يقال: أرضٌ عذاة، وعذية.
  - هاوَن، وراوق.
- والصواب: هاوون... إلى لينتظم في سلك فاروق، ما عون ونحوها
  - شفّعت الرسولين بثالث.
- والصواب: شفعت الرسولَ بآخر، وعزَّرْتُ الرسولين بثالث، وقفّيتُ بالرسل.
  - سامرًآ
  - والصواب: سرَّ مَن رأى.
  - لما يجمُد من فرط البرد: قريص.
    - والصواب: قريس.

- قَتَله الحبُّ.
- والصواب: اقتتله الحبُّ ـ كما قال ذو الرمة (١): \* إذا ما امرؤٌ حاولن أنْ يقتتلنه \*
  - ما يُعَرِّضُك لهذا.
- والصواب: يَعْرُضُك أي: ما ينصب عُرضَك له، وعُرْض الشيء: جانبُه، وعُرْض الحائط جانبه.
  - ماكان في حسابي.
- والصواب: حُسباني (٢) أي: ظني، وجاء الحُسبان بمعنى العذاب في قوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا ﴾، وأصله السهام الصغار الواحدة حُسبانة.
  - هَمْ فعلت، يعني: يزيدون (هَمْ) عند افتتاح الكلام.
- والصواب: المسموع في بعض لغة العرب عن بعض أهل اليمن زيادة (أم).
  - المقراض، والمقص والنعل المجموع الفردتين.
- والصواب: التثنيةُ، وليس الزوجُ \_ كما توهّم \_ مجموع الاثنين بل هو الفَرْدُ المُزَاوِجُ لصاحبه، والاثنان زوجان.

<sup>(</sup>۱) في ديوانه (۱/ ۱۶٤) وعجزه:

<sup>\*</sup> بلا إحنة بين النفوس ولا ذحل \*

<sup>(</sup>٢) في الدرة (ص٢٤٨): المصدر من حسب حِسْبان \_ بكسر الحاء \_، واسم المصدر بالضم.

- يُصغّرون (شيء) و (عين) شُوي وعُوَينة… إلخ.
  - والصواب(١): شُيَيّ، عيينة... إلخ.
    - أشرف على الإياس من طلبه.
- والصواب: اليأس، فأماً أيس فإنه مقلوبٌ من يئس، والمقلوب لا يتصرف على لفظِه.
  - للقناة الجوفاء التي يُرمى عنها بالبندق: زَرْ بَطانة.
- والصواب: سَبَطانة؛ لاشتقاق الاسم من السبوطة وهي الطول والامتداد.
  - تُدي الرجل.
- والصواب: الثديُ مختصُّ بالمرأة، أمَّا الرجل فله الثُنْدُؤة، وثندوة والجمع ثنادي (٢).
  - جمع الثدي على: ثدايا.
- والصواب: ثُدِيٌّ أصله: ثدوي قلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الدال للمجانسة.
  - الإبن، الإبنة، الإثنين.
- والصواب: الإبن... إلخ، ومثله الاقتدار والانطلاق، والاحمرار،

<sup>(</sup>١) في الدرّة (ص٦٥٨): «والأفصح».

<sup>(</sup>٢) ذهب بعض أهل اللغة إلى عموم إطلاق الثَّدْي على الرجل والمرأة، وفي صحيح مسلم: «أن رجلًا من الصحابة وَضَع ذباب السيف بين ثَدْيَيْه...»، وقد قال الجوهري في صحاحه (٦/ ٢٩١): «الثدي يذكر ويؤنث وهو للمرأة والرجل أيضًا» اهـ.

والاستخراج والاقعنساس، والاخشيشان، والاجلوَّاذ والاحميرار، والاقشعرار.

## نَجَز منّي وانقضى.

- والصواب: نَجِزَ أُمَّا نَجَزَ ـ بالفتح ـ فهي بمعنى حَضر.

## • يجمعون جُوالق على جُوالقات.

- والصواب: جَواليق، جَواليق؛ لأن القياس المطرد أن لا تجمع أسماء الجنس المذكر بألفٍ وتاءٍ، وشذّت أسماء جُمعت بهما تعويضًا لأكثرها عن تكسيره وهي (حمام ـ سرادق ـ إيوان ـ هاون ـ خيال ـ جواب ـ سجل ـ مكتوب ـ مقام ـ مصام ـ إوان (حديدة تكون مع الرائض) بُوان (عمود في الخباء) ـ شعبان ـ رمضان ـ شوّال ـ محرم)، أمّا سراويل وطريقٌ فهي مؤنثةٌ في بعض اللغات.
- والمسموع في جمع جوالق جواليق، وأُجيز جَوالق ـ بالفتح ـ كما في غُرانق (وهو الشاب الحسن الثياب) وحُلاحل وعُراعر وهو رئيس القوم.
- أمَّا المصغَّر ك (بويبات) فهو كالموصوف، وصفات المذكر الذي لا يعقل تجمع بالألف والتاء ومن حكم المذكر هذا المجموع بالألف والتاء أن يذكر في باب العدد بلا هاء، نحو: ثلاث حمامات، وسجلات؛ لأنَّ الاعتبار في باب العدد باللفظ دون المعنى، وأجاز بعضهم أن تلحق الهاء اعتبارًا بمعنى بل ولفظ واحده (١) فيقال:

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، وفي الدرة (ص٥٥): «اعتبارًا بمعنى واحده لا بلفظ جمعه».

ثلاث سجلات، وحمَّامات، كما يقال في مؤنث اللفظ: ثلاثة طلحات، وحمزات، أمَّا (بطة وحمامة) فعند الأكثر أنَّ الاعتبار فيها باللفظ فيقال: ثلاث بطات ذكور وقال بعضُهم: يراعى المفسر الأسبق؛ فيقال: ثلاث بطاتٍ ذكور، وثلاثة ذكور من البط.

- أقول (١): ما أحسنَ ما لو استغنى بزيادة الهاء عن التفسير بذكور لو وَرَدَ وسُمِعَ.

## • لا فرق بين نعم وبلي.

- والصواب: نعم جواب الاستخبار المجرَّد من النفي فترد ما بعد حرف الاستفهام (٢) فهي بمنزلة (بل) بل قيل: إنَّ أصلها (بل) وإنَّما زيدت الألف ليحسنَ السكوت عليها.

# لا فرق: فلانٌ يأتينا صباحَ مساءٍ، صباحَ مساءً.

- والصواب: الأوّلُ بمعنى: يأتينا في صباح المساء والثاني: يأتينا صباحًا ومساءً.

# لا فرق بين التمنّي والترجّي.

- والصواب: الأول للممكنِ والمستحيل، والثاني للممكن فقط.

<sup>(</sup>١) القائل هو المعلمي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هنا سقط؛ لأن قوله: "فهي بمنزلة... إلخ" شروع في الكلام على (بلي) بعدما انتهى من الكلام على (نعم)، وتتميم الكلام كما في الدرة (ص٢٦٠): "وأما (بلي) فتستعمل في جواب الاستخبار عن النفي ومعناها إثبات المنفي، وردّ الكلام من الجحد إلى التحقيق فهي بمنزلة (بل)...إلخ".

- لا فرق بين العَرِّ والعُرِّ.
- والصواب: الأول للجَرب، والثاني: قروحٌ تخرج في مشافر الإبل وقوائمها.
  - لا فرق بین بکم ثوبُك مصبوغًا؟ وبکم ثوبُك مصبوغٌ؟
- والصواب: الأول هو حال كونه مصبوغًا، وتقدير الثاني: كم أجرة صَنْغه؟
  - لا فرق بين: لا رجل<sup>(۱)</sup> في الدار.
- والصواب: لا رجلَ في الدار قطعًا، ولا رجلٌ بل رجلان أو أكثر، و (لا) الأولى هي التبرئة، والثانية هي التي تعمل عمل ليس.
  - لا فرق بين خَلَفَ الله عليه، وأخلفَ الله عليه.
- والصواب: الأول كان الله خليفةً لك عنه ممَّا لا يستعاض، والثاني فيما يستعاض.
  - لا فرق بين (أو) و (أمْ) في الاستفهام.
  - والصواب: أو عن أحد شيئين، وأم مع الهمزة تعادل  $(أي)^{(1)}$ .
    - لا أدري أأذن أو/ أم أقام.
- والصواب: أم للشك، وأمّا (أو) فالأمران محققان؛ لأنك جعلته بمنزلة من لم يؤذن ولم يقم لإسراعه، و(أو) ههنا للتقريب.

<sup>(</sup>۱) بضمتين على اللام و(لا) العاملة عمل ليس، أو بفتحة على اللام و(لا) النافية للجنس.

<sup>(</sup>٢) يوجد خرم بالأصل، وأكملناه من الدرة (ص٢٦٥).

- لا يفرقون بين الحث والحضّ.
- والصواب: الحث في السّير والسّوقِ وغيرِ هما، والحضُّ فيما عداهما.
  - بات فلانٌ بمعنى نام.
  - والصواب: بات بمعنى: أظلّه المبيتُ نام أم لم ينم.
    - الراحلة: الناقة النجيبة خاصةً.
- والصواب: الراحلة: الجملُ والناقة النجيب، والهاء للمبالغة \_ كما
   في داهية \_ وراحلة بمعنى مرحولة.
  - السوقة: اسمٌ لأهل السوق خاصةً.
  - والصواب: اسم للرعية؛ لأنّ الملك يسوقهم إلى مراده.
    - يكتبون بسم الله بحذف الألف حيث كانت.
- والصواب: إنما تحذف في أوائل السور والكتب؛ لكثرة الاستعمال مع اسم الله.
  - يكتبون الرحمان بحذف الألف مطلقًا.
- والصواب: الرحمن ـ رحمان؛ الحرث، حارث، والأسماء الواردة على وزن (فَاعِل) تثبتُ فيها الألف صفات، وتحذف أسماءً محضةً.
  - هذاك، وهتاك قياس على (هذا).
- والصواب: ها ذاك، هاتاك؛ لأنَّ الها في هذا صارت معه كالشيء الواحد فحذفت الألف، فإذا دخل كاف الخطاب استغنى عن الها؛ فوجَبَ فَصْل الهاء، وإثبات ألفها.

#### • ثلث مطلقًا.

- إذا أضيف أو وُصف فكذلك فإذا أفرد أثبتت الألف خشية اللبس.

#### كلما مطلقًا.

- والصواب: توصل بمعنى: كل وقت، وتفصل بمعنى: كل الذي، وكذلك (إنّ \_ وأين \_ وإنّما) وأمّا (حيثما، وطالما، وقلّما) فتوصل فقط؛ لأنّ (ما) في الأولى لا تقع موقع الاسم وفي الأخيرتين لا تقع إلا صلةً.
- وجاز الأمران في (نعما وبئسما) إلا أنَّ الاختيار في (نعمّا) الوصل لما لا يخفى (١) وفيما إذا كانت (ما) استفهامية حذفت ألفها ووصلت أو بمعنى (الذي) وصلت وأثبتت الألف و (عمّاً) موصولة حيث كتبت و تحذف ألفها حيث كانت استفهامية بعد حروف الجرّ كلها إلا إذا تلتها (ذا) (٢) فتصير معها كالشيء الواحد، فتثبت الألف.
- كيما موصولةً وكي لا مفصولة؛ لأنّ الأولى لم تغيّر المعنى بخلاف الثانية.
- وأمّا (مَنْ) فلا توصل إلا مع عن ومِنْ للإدغام كما في: إمّا، وعمّ، وعمّا.

## • أن لا يكتبونها ألا مطلقًا.

- والصواب: إن وقعت (أنْ) بعد أفعال الرجاء والخوف، والإرادة

<sup>(</sup>١) قال الحريري في الدرة (ص٢٧٦): «لالتقاء الحرفين المتماثلين فيها» اهـ.

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة من المؤلف.

فلا تكتب، أو بعد العلم واليقين أثبتت؛ لأنّ أصلها (أنّ) أو بعد أفعال الظنِّ والمخيلة جازا للاحتماليْن، وإنّما أدغمت في الأول لاختصاصها في الأصل ووقوعها عاملةً فيه؛ فاستوجب إدغامُ النون بذلك كما تدغم النون في (إنْ) الشرطية مع (لا).

## هلا وبلاً.

- والمصواب: هلا، وبل لا؛ لأنّ الأولى غيّرت معنى (هل) عن الاستفهام إلى التحضيض فركبت معها بخلاف الثانية.
- ذو الواوين يُكتب منه \_ نحو: داود بواوٍ، وذوو، بواوين \_ خشيةَ اللبس \_ ومَدْعوون، ومَغزوون، بواوين.
- أمّا (سؤول ـ وبؤوس ـ ورؤوس ـ وشُؤون ـ ومؤونة مؤودة فالأحسن بواوين وقد تكتب بواو.
- أمّا الأفعال فكتب شاءوا، جاءوا بواوٍ واحدةٍ وجاز الأمران في يلوون، ويستوون ونحوها.
- فإن اجتمعت واوان الأولى مفتوحة كاحتووا والتووا واستووا والتووا واستووا واكتووا والتوواوان)، ولَوّوا وأوّوا فبواويين؛ لأنّ بينهما ألفًا محذوفة؛ لأنّ الأصل قبل ضمير الجمع اكتوى لتدلّ الواو الثانية على الألف المحذوفة. وفُوعِلَ من نحو: عُوود وشُوور، بالواوين

<sup>(</sup>١) هكذا كررت في المخطوط، ولعلها (اقتووا) لتشابه الرسم، واللفظتان ليستا في الدرة.

ليشعر أن الأولى أصلية والثانية المنقلبة عن الألف في فاعَل ؛ ولذلك يجب إبرازُها في اللفظ، بأن تلبث على الأولى لبثةً ما ثم ينطق بالثانية، وإلا لالتبسَت بفُعِّل.

- ومن أوهامهم في الهجاء أنهم يخبطون خبط العشواء فيما يكتب من الأسماء المقصورة بالألف، وفيما يكتب بالياء، والحكم فيه أن تعتبر الألف التي في الاسم المقصور الثلاثي فإن كانت منقلبة عن واو فألفًا أو عن ياء فألفًا يائيًا، وإن زاد المقصور على الثلاثي فباليائي على كلً حال الا إذا كان قبل آخره ياء فلا يجمع بين ياءين نحو: عليا ودنيا، ومحيا، ورؤيا، وشذّ يحيى ـ اسمًا ـ ليفرق بينه وبين «يحيا» فعلًا.
- وإنّما كتبت ياءً مطلقًا في الزائد على الثلاثي؛ لأنّه يثنى بالياء مطلقًا إلا قولهم في المتوعّد: جاء ينفض مذرويه \_ تثنية مذرى \_ وهو طرف الألية لأنّه إذا لم يُلفظ بمفرده ميّز عن نوعه.
- والأفعال كالأسماء، ومعتبره أنّه إذا كان الفعل مقصورًا رددته إلى نفسك تصيب إلا في نحو: (يعيا واستحيا) ممّا كان قبل آخره ياء في المزيد فيه وإحداها بالألف، وكل مقصور اتصل به مَكنيٌ كبشراها وبشراكم، وبشراهن ونحوها.
- أمّا (كِلا) فبالألف إلا إذا أضيف إلى مضمر في حالتي النصب
   والجر فبالياء، وكلتي بالياء إلا مضافًا إلى مضمر في حالة الرفع.
- وفرق بين (كلا وكلتا) لأنّ الأولى ثلاثية والثانية رباعية، وابن قتيبة سوّى بينهما.

- وممّا يجب الوصل فيه ثلثمائة وستمائة تعويضًا بالوصل للأوّل عن الألف، والثاني عن الإدغام إذْ أصل (ست) سِدْس قلبت السين تاءً فصار (سدن) أدغمت الدالُ في التاء فقيل: (ست).
- ومن أوهامهم ذكرهم في الكتب لفظة (السلام) منكّرة في أول الكتاب و في آخره.
- والأولى أن تُنكّر أوّله، وتعرّف آخره؛ لأنّ اسم النكرة إذا أُعيدَ وَجَبَ تعريفُه.

والله \_ تعالى \_ أعلمُ وأحكمُ (١).



المؤلف وضعها من عنده تقييدًا لفائدةٍ مرّت به، ومن الواضح أن المخطوط قد كمل

بقوله: والله أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>١) يقال: ويح لمن وقع في مهلكة لا يستحقها، وويلٌ لمن يستحقها. هذه الجملة وجدتها بعد خاتمة المختصر، وهي ليست من درة الغواص، ولعل



# الرسالة العاشرة فوائد لغوية منتقاة من كتاب «الكنز المدفون»



# بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

#### • فائدة:

يقال لِوَلَد الفرس: مُهْر، ولولد الحمار: جَحْش، ولولد الناقة: حُوار، ولولد البقرة: عِجْل، ولولد المعز: جَدْيٌ، وأنثاه: سَخْلٌ (١)، وأنثاه: عَنَاقٌ، ولولد الضأن: حَمَلٌ، وأنثاه: رِخْلٌ، ولولد الظبي: خَشْف، ولولد الأرنب: الخِرْنِقُ، ولولد الثعلب: التَّتفل (٢)، ولولد الخنزير: الخِنَّوصُ، ولولد القرد: القِشَّةُ (٣)، ولولد الضَّبُع: الفُرْعُل (٤)، ولولد الأسد: شِبْلٌ وحَفْصٌ، ولولد الفار: الدرصُ (٥)، ولولد الضَّبُ: الحِسْلُ، وولد الذئب من ضَبُع: سِمْعٌ، ولولد النّعام: رَأْلٌ، ولولد الحُبَارى: النّهارُ (٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: «وأنثاه سخل» هكذا وجدت فوق كلمة: «ولولد المعز... إلخ»، والذي في المخصص عن أبي عبيد أنه يطلق على الذكر والأنثى من ولد المعزى والضأن، وفي التاج للزبيدي أنَّ السخلة تختص بأولاد الضأن كما جزم به عياض في المشارق والرافعي في شرح المسند، وقيل: تختص بأولاد المعز وبه جزم ابن الأثير في النهاية. والسخلة مفرد، جمعه: سَخْل وسخال. راجع المخصص (٧/ ١٨٥)، والتاج (٧/ ٣٧٣)، وحياة الحيوان الكبرى للدميرى (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) يقال للثعلب ولجروه وفيه سبعُ لغات. انظرها في القاموس (ص ٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) تطلق على القردة أو ولدها، وفي الأصل المخطوط كتبت «لقشه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل المخطوط: «الفرغل» بإعجام الغين، والصواب بإهمالها.

<sup>(</sup>٥) بكسر الدال وفتحها، ويقال لولد القنفذ والأرنب واليربوع والفأره والهرّة ونحوها كما في القاموس.

<sup>(</sup>٦) قال الجوهري في الصحاح (٢/ ٨٤٠): «والنهار: فرخ الحبارى، ذكره الأصمعي في =

- في الأصبع عَشْرُ لغاتٍ، بزيادة أصبوع، وفي الأنملة تسع (١).
- دائرة القمر المحيطة به: الهالةُ، ودائرة الشمس: الطُّفَاوة (٢).
  - الشَّنَبُ: برودةٌ وعذوبةٌ في الأسنان (٣).
  - النادي: مجلس القوم نهارًا، والسامر: مجلسهم ليلاً (٤).
    - الأطيط: صوتُ اليقظان<sup>(٥)</sup>، والغطيط: صوتُ النائم.
      - الرَّمْس: تراب القبر<sup>(٦)</sup>.
- = كتاب الفرق». قلت: وفي القاموس وشرحه التاج (٣/ ٥٩١): "والنهار فرخ القطا، والغطاط أو ذكر البوم أو ولد الكروان أو ذكر الحبارى...إلخ».
- وراجع هذا الفصل في ذكر أولاد الحيوانات: كتاب نظام الغريب للربعي (ص١٨١)، وفقه اللغة للثعالبي (١/ ١٤١).
- (١) قال المجد في القاموس: «الإصبع مثلثة الهمزة، ومع كل حركةٍ تُثلَّث الباء \_ تسعُ لغاتٍ \_ والعاشر أصبوع \_ بالضم \_ كلُّ ذلك عن كراع » اهـ. وقال أيضًا في الأنملة: «بتثليث الميم والهمزة: تسع لغات» اهـ.
  - (٢) انظر نظام الغريب (ص١٨٨).
- (٣) في القاموس: «الشنب محركة من ماءٌ، ورقَّةٌ، وبرد، وعذوبة في الأسنان أو نقط بيض فيها، أو حِدَّة الأنياب كالغَرْب تراها كالمنشار» اهـ.
  - (٤) راجع القاموس ولسان العرب مادتي (ندي) و (سمر).
- (٥) لم أجد من أصحاب المعاجم مَنْ قيد (الأطيط) بصوت اليقظان، بل المذكور هو الصوت مطلقًا كما عن كراع في المنتخب (١/ ٢٩٣) أو صوت الرحل ونحوه، أو صوت أجواف الإبل من الكظة إذا شربت، أو صوت الجوع. كما تجد كل هذا في التاج (٥/ ١٠٢).
  - (٦) ويقال للقبر نفسه كما في القاموس.

- المصحف: مثلّث الميم (١).
- الباقعة: الطير الحَذِر؛ لأنه لا يشرب إلا من البقاع، وهي المواضع التي يستنقع فيها الماء، ولا يرد المشارع والمياه لئلا يُصاد.
  - المُوبَذُ: قاضي المجوس.
  - وكلمات التأوّه خمس لغات<sup>(۲)</sup>:
    - ١ ـ أَوْهِ كَجَيرٍ.
    - ٢ \_ وآهِ بكسر الهاء.
- ٣ ــ ٤ ــ وأوَّه بإسكان الهاء كلاهما بفتح الهمزة وتشديد الواو.
   والأولى: بتشديد الواو مكسورة.
  - ٥ ـ وأُوَهْ بضمِّ الهمزة وفتح الواو وإسكان الهاء.
    - - الباشق ويقال له: باسِق.
      - النُّقَاخُ: الماء البارد العذب.
        - اللُّوذَعيُّ: الذكيُّ القلب.

<sup>(</sup>١) راجع إكمال الإعلام لابن مالك (١/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) بل أوصلها الزبيدي شارح القاموس إلى اثنتين وعشرين لغة.راجع التاج (۹/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن قتيبة عن أبي عبيدة، وأفاد أن غيره يجيز اللفظين ولا يفرق. راجع أدب الكاتب (ص٣٥٠).

- اللّٰثام: على الفم، واللّفام: على طرف الأنف.
- الخشاش، والشرب، والبغاث، والبشارة، والجرو، وعند، وغشاوة:
   كلُّها مُثَلثةُ الأول، ومثلها الدلالةُ(١).
  - الهزَمةُ ـ بفتح الزّاي وكسرها (٢).
  - المُشط ـ بضم الشين وإسكانها (٣).
    - الصّياح\_بضمّ الصاد وكسرها.
      - الشهد ـ بضم الشين وفتحها.
        - الرغوة ـ مثلثة الراء (٤).
        - الشام\_بالهمز والتسهيل.
    - المهنة ـ بفتح الميم وكسرها (٥).

<sup>(</sup>١) راجع إكمال الإعلام لابن مالك الفصل الأول (فيما ثلث أوله) (١/٦).

<sup>(</sup>٢) الذي وجدته أنَّ الهزمة \_ بكسر الزاي \_ تقال في شدة الغليان نحو: قدر هزمة: أي شديدة الغليان، وأمَّا بفتحها فواحدة الهزَم وهي المسانُّ من المعزى كما نقله ابن منظور عن الشيباني في لسان العرب (١١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) وفيها لغات أخر ذكرها المجد في القاموس بقوله: «المشط مثلثة وككتف وعُنق وعُنق وعُتُلٌ ومنبر» اهـ.

<sup>(</sup>٤) راجع الإكمال لابن مالك (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس (ص١٢٣٦): «المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة: الحذق بالخدمة والعمل».

- الجذر ـ بفتح الجيم وكسرها.
- طنفسة \_ بفتح الطاء وكسرها (١).
- نمرقة بضم النون والرَّاء وكسر هما (٢).
  - الشجاع ـ بضم الشين وكسرها (٣).
    - اليقق ـ بفتح الياء وكسرها<sup>(٤)</sup>.
      - فُواق بفتح الفاء وضمّها.
      - ذروة ـ بضم الذال وكسرها.
    - الجؤذر بضمّ الذال و فتحها (٥).

<sup>(</sup>۱) قال في التاج (٤/ ١٨١): «(والطنفسة مثلثة الطاء والفاء) وبضمهما عن كراع (و) يروى (بكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: واحدة الطنافس) وهي النمرقة فوق الرَّحْل» اهـ.

<sup>(</sup>٢) وفي القاموس: «النمرق والنمرقة، مثلثةً: الوسادة الصغيرة، أو الميثرة أو الطنفسة فوق الرحل».

<sup>(</sup>٣) وفتحها فهي على هذا مثلثة الشين وفيها لغة كأمير، راجع الغرر المثلثة للمجد (ص٧٩٧)، والقاموس مادة (شجع).

<sup>(</sup>٤) لم أجد أحدًا ذكر الفتح والكسر في ياء (اليقق) والذي عثرت عليه عند كراع في المنتخب (٢/ ٥١٠) فيما جاء على فَعَلٍ وفَعِلٍ فتح القاف وكسرها حيث قال: «ويقال أبيض يَقَقٌ ويَقِق ولهَ ق ولهق: وهو الشديد البياض» اهـ.

<sup>(</sup>٥) وزاد القاموس: الجيذر، والجوذر \_ بالواو \_ كفُوفَل وكوكب والجوذر بفتح الجيم وكسر الذال: ولد البقرة الوحشية.

- بَدْرٌ تمام\_بفتح التاء وكسرها.
- جنح الليل بضم الجيم وكسرها.
  - ينبعتُ وينبعثُ بمعنّى.
- الصَّرام والحَصاد والجِدَاد بمعنّى، وهي بفتح أولها وكسرها.
  - الخاتم ـ بفتح التاء وكسرها، ويقال فيه: خاتام وخيتام (١).
    - الفسطاط ـ بضم الفاء وكسرها.
- البلور ـ بكسر الباء وفتح اللام مشددة كسنور، وفتح الباء وضم اللام مشددة كتنور (٢).
  - في المذي ثلاث لغاتٍ:

إسكان الذال وتخفيف الياء، وكسر الذال وتشديد الياء أو تخفيفها.

الودي \_ بإسكان الذال المهملة، وحكى الجوهريُّ: كسرها وتشديد الياء (٣)، وحكى صاحب المطالع: الذال المعجمة (٤).

<sup>(</sup>۱) وفيها لغات أخر تصل إلى ثمان كما نظمها العراقي، وقد أوردها جميعًا شارح القاموس الزبيدي في التاج (٨/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) وفيه لغة كسِبَطْرِ. راجع القاموس.

<sup>(</sup>٣) حكاه الجوهري عن الأموي، كما في الصحاح (٦/ ٢٥٢١).

<sup>(</sup>٤) بل ذكره بالذال المعجمة قبله صاحب الأصل القاضي عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٣)، والمطالع كتاب اختصر من المشارق وسماه مؤلفه إبراهيم بن يوسف ابن قرقول (ت ٢٩ هـ) بـ (مطالع الأنوار على صحاح الآثار).

وانظر تاج العروس (١٠/ ٣٨٨) فقد ذكر لغة الإعجام عن ابن الإعرابي وهو متقدم على الجميع.

- المسجد ـ بكسر الجيم وفتحها.
- الحيُّ والليُّ قيل: الكلام الظاهر والخفي، وقيل: الحق والباطل(١).
- أبناء علات: أَبٌ وأمهاتٌ، أبناء أخياف: أمٌّ وآباءٌ، أولاد أعيان: أبٌ وأمُّ (٢).
  - الماتِحُ: في أعلى البِئر، والمائِح: في أسفلها.
    - السَّانح: ما ولاك ميامنه، والبارح: مياسره.
    - الرضخُ: العطاء اليسير، والنَّضْحُ: أو في منه.
- الأرز: فيه ستُّ لغات، الأفصح: ضمُّ الهمزة أو فتحها وتشديد الزاي، وفتح الهمزة وإسكان الراء، وَرُز وفتح الهمزة وإسكان الراء، وَرُز بضمٌ الراء وتشديد الزاي، ورُنْز (٣).

<sup>(</sup>١) وقيل - كما في القاموس -: لا يعرف الحوية من فتل الحبل. اه.

وفي حاشية نصر الهوريني على القاموس (٤/ ٣٢٤): «قوله الحق من الباطل:... وفسر ابن دريد في الجمهرة على ما نقله السيوطي على يائية ابن الفارض \_: الحي من الكلام: بالذي يفهم، واللي: بالذي لا يفهم» اه.

قلت: ولم أجد هذا النص في الجمهرة المطبوع، والذي فيه (١/ ١٠٢): "يقال: فلانٌ لا يعرف الحوَّ من اللوّ: أي لا يعرف ما حوى مما لوى» اهـ.

<sup>(</sup>٢) راجع المصباح المنير للفيومي مادة (علّ) فقد نظم هذه الفروق في بيتين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط بالتاء وصوابه بالنون، وانظر تاج العروس (٤/٤) فقد زاد في لغاته.

التُّراب: معروف وهو اسمُ جنس لا يثنى ولا يجمع<sup>(۱)</sup>. وقال المبرّد:
 جَمْعٌ واحده: ترابة<sup>(۲)</sup>، وذكر النجَّاس<sup>(۳)</sup> له خمسة عشر اسمًا:

١ ـ تراب. ٨ ـ كِثْكِث.

٢ ـ تَوْرَب. ٩ ـ دِقْعم.

٣ ـ تُوراب (٤). ١٠ ـ دَقْعاء.

٤ \_ تَيْرِب. ١١ \_ رغام، ومنه: أرغم الله أنف فلان.

٥ \_ أَثْلُب. ١٢ \_ ثري.

٦ \_ إثلب. ١٣ \_ ظليم.

٧ ـ كَثْكَث. ١٤ ـ قتام.

<sup>(</sup>۱) وهنو الذي عليه الفراء والمحققون كنما في تهذيب الأسنماء واللغنات للنووي (۲) . (۶۰/۳).

<sup>(</sup>٢) وفي تاج العروس (١/ ١٥٧) أن بعض الأئمة نقلوا عن أبي علي الفارسي أنَّ التراب جمع ترب. اه.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر النحاس الإمام المعروف (ت٣٣٨هـ) وقد ذكر هذه الجموع في كتابه صناعة الكُتَّاب (ص١١٥)، ونقلها عنه النووي في التهذيب (٣/ ٤٠)، وجمعها الجلال في أربعة أبيات كما في شرح كفاية المتحفظ للفاسي (ص٤٢٠).

و في هذه المصادر يتفق ذِكْرُ اثنتي عشرة كلمة، وثلاثٌ خالفٌ فيها المعلمي وصاحبُ الكنز ما ذكره ابن النحاس وهي (الثرى ـ ظليم ـ قتام)، فعند النحاس: (البرا ـ مقصور مفتوح الباء كالعصا ـ والكلخم بكسر الكاف والخاء المعجمة وإسكان اللام بينهما \_ والكملخ ـ بكسر الكاف واللام وإسكان الميم بينهما والخاء أيضًا معجمة) اهـ. و في المنتخب لكراع (١/ ٤٢٠) أنَّ الأخيرتين بالحاء المهملة وكذا في القاموس.

<sup>(</sup>٤) ضبطها الشيخ بضم التاء، وفي المصادر بفتحها، وقد أجاد النووي في تهذيبه (٣/ ٤٠) في ضبط هذه اللغات ضبطًا لفظيًّا فارجع إليه.

١٥ \_ عِثْيَرُ (١).

صعيد ـ مور ـ نقع ـ رمس. تمت.

- البيضُ كلُّه بالضَّادِ إلا بيظَ النَّملِ فهو بالظاء وحده.
- السَّمكُ لا رِئَةَ لهُ، والفرسُ لا طحال له، والجمل لا مرارة له، والنَّعامةُ
   لا مخ لها، والآدميُّ لا كرِشَ له.
  - التقوى: اجتنابُ الكفر بالإيمان.
    - التوكُّلُ: الثقة بالله فيما ضَمِنَ.
  - الخوفُ: روع ينال الإنسان لمكروه يناله.
  - الرّجاء: تَطلُّع محبوبٍ يحْصُلُ، أو مكروهٍ يزول.
    - الزُّهدُ: غروب النفس عن الدنيا.
  - الفقر: تجرّدُ القلب عن العلائق، واستقلالُه به تعالى.
- المحبَّةُ بين المخلوقين: حالةٌ لطيفةٌ بقلب المحب تحمله على إيثار محبوبه طوعًا.
  - الإرادةُ: نهوض القلب بالطلب.
- الشوق: اتساعٌ يوجد في القلب يعطش إلى المحبوب، ويوجب عدمَ
   القرار.

<sup>(</sup>۱) وضع الشيخ هنا رقم (۱٥) إشارة إلى أنه تمَّ العدد، ثم وضع كلمة (زيادة) إشارة إلى زيادة (صعيد) وما بعدها، وكلمة (تمت) توضيح منه إلى انتهاء أسماء التراب.

- الصَّبْرُ: إمساك القلب عن الاعتراض.
- الجودُ: سهولةُ البذلِ وسقوط شُحِّ النفس.
- الشكرُ: الثَّناءُ على المحسن بذكر إحسانه.
  - الفِرْيةُ، والمِرْيةُ: الكَذِبُ، والشَّكُّ.
  - الهمَّةُ: السلوك إلى المراد بكلِّ الطاقة.
- كل مطعوم يُقال لحَبَّتِهِ: حَبَّةٌ بفتح الحاء، وغيرُهُ بكسر الحاء (١).
- قال النيسابوري (٢): الذي يجمعُ ويمنعُ ولا يشفعُ ولا ينفعُ هو: اللئيم، والذي يجمعُ ويمنعُ ولا ينفعُ هو البخيل، والذي يجمعُ ولا يمنعُ ويشفعُ وينفعُ هو: السخيُّ، والذي يفْعَلُ الفِعْل لينفعَ غيرَه بلا نَفْعٍ يعود عليه هو: الكريم.
- أسماء الذئب (٣): سِرحان \_ الطّمْل \_ الطملان (٤) \_ الَّلغْوَسُ \_ العملَس \_ الذُئب \_ الأوس \_ السّيد \_ الأطلس \_ العَسَلَّق \_

<sup>(</sup>١) انظر الخلاف في تاج العروس (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) لم أعرف مَن هو.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا المخصص لابن سيده (٨/ ٦٥)، نظام الغريب (ص١٧٨)، شرح كفاية المتحفظ للفاسي (ص٣٩٩)، ومبادئ اللغة للإسكافي (ص١٤٨)، فقد زادوا على ما هذا.

<sup>(</sup>٤) الذي في القاموس وغيره: الطملال باللام.

العَسْعَس \_ النَّهْشل \_ الأصمع (١) \_ الأمقط (٢) \_ الأَطْحل \_ الخِمْعُ \_ الأَطْحل \_ الخِمْعُ \_ الأُطلح \_ العوف \_ الوَعْوَعُ (٣) \_ الشيذمان \_ التوسّل (٤) \_ العَسْعاس \_ اللعين.

- أقسط عدلاً، وقسط جَورًا.
- الطلل: ما شخص من آثار الديار.
- الطلاق: هو رفع حلّ الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق.
  - الهجود: النوم نهارًا، والهجوع: ليلاً، وقيل: بمعنّى (٥).
    - الأدب: هو الوقوف مع المستحسنات.
      - فائدة في الأصوات<sup>(٦)</sup>:

ثُغاء الشاة \_ ونُباب الجدي \_ وصهيل الخيل \_ وحَمْحَمةُ الفرس \_ ونهيق الحمار \_ وشَحيج البغل \_ ورُغاء الجمل \_ وجَرْجرة البعير \_ وهدير الناقة \_ وخُوار العجل \_ وزئير الأسد \_ وعُواء الذئب \_ ونُباح الكلب \_ وضَبْحُ

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ولعلها: الأخمع ـ بالخاء المعجمة ...

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ولم أجدها. ولعلها: الأمعط. انظر المخصص (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) في القاموس وغيره: الوعوع تقال لابن آوى ـ والثعلب ـ والخطيب البليغ والمفازة والضعيف والديدبان وهو حمار الوحش، والوعواع: صوت الذئاب والكلاب وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل ولم أجده.

<sup>(</sup>٥) راجع التاج مادتي (هجد ـ هجع).

<sup>(</sup>٦) انظر المنتخب لكراع (١/ ٢٩٣)، وكتاب نظام الغريب (ص١١٣)، وفقه اللغة للثعالبي (١/ ٣٥٢) وما بعدها.

الثعلب وقَبْعُ الخنزير ونهيم (١) الفيل وكشكشة الأفعى: وهو صوت جلدها وفَحيحُ الحيَّة ونقيق الضِّفدع وحفيف [الجُعْل] (٢) وضغاء الهرّة وبُعام الظبي وصئيُّ الفهد (٣) وصَرْصرة البازي ونعيب الغراب ونعيقُه وصقيعُ الديك وزمير الظليم (٤) ونميم الفأرة (٥) ووَعُوعة ابن آوى وهدير الحمام وزقزقة العصفور وصفير القنبر ونقيق الدجاج وخرير النسر وخريم (٢) الماء وهبوب الرِّيح وزخر البحور وصليل الحجر وقَعْقَعَةُ السِّلاح وجَعْجَعَةُ الرَّحىٰ وبث التيس (٧) ورزمة: صوت الرَّعْد ودَويُّ الهواءِ.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، وصوابه: النئيم بالهمزة لا بالهاء كما في فقه اللغة (١/ ٣٥٦)، وإن كان غير الثعالبي ذكر أن النئيم للأسد والسباع والظبي، كما في القاموس.

<sup>(</sup>۲) هنا كلمة لم تتضح لي لأجل تمزق الورق، وفي الكنز المدفون (ص٨٩): وحفيف الجعل.

<sup>(</sup>٣) في فقه اللغة (١/ ٣٥٦) أنَّ الصئي صوت للفيل اهد. و في المخصص لابن سيده (٨/ ٧٢) في باب الفهود: أنَّ النحيم صوت الفهد ونحوه من السباع. اهد. و في تباج العروس (١٠/ ٢٠٥): أنَّ الصئي مثلثة الصاد وهو صوت الفرخ ونحوه كالخنزير والفأر واليربوع والسنور والكلب. اهد. فلينظر فيه.

<sup>(</sup>٤) في القاموس وشرحه التاج (٣/ ٢٤١) أفاد أنَّ الزمار ككتاب: صوت النعام، وأمَّا الظليم فلا يقال فيه إلا عارً يعارُّ.

<sup>(</sup>٥) في المخصص (٨/ ٩٨): عن ابن دريد: الكعيص صوت الفأرة. اه.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالأصل ولم أجده في المعاجم كالمخصص وغيره، ولعله محرف من (خرير) بالراء.

<sup>(</sup>٧) هكذا بالأصل، ولم أهتد للمعنى، ولعلها تصحفت من (نبّ أو نبيب).

- الهُمَزَةُ: الطعّان في الناس.
  - اللمزة: المغتاب.
    - حِكْمَةٌ:

وكم حمارٍ على جوادٍ وكم جوادٍ على حمارٍ أو تُقَدَّم وتُؤخَّر.

- المقلة: شَحْمةُ العين الجامعة للسواد والبياض، والحدقةُ: هي السواد الأعظم، والناظر: هو السواد الأصغر، والإنسان: داخل الناظر، وذُنابةُ العين: مؤخّرها، واللحاظ: طرف العين ممَّا يلي الصدغ، والموق: طرفها مما يلي الأنف، والحِمْلَاقُ: باطن جفن العين، وشُفْر العين: طرف الجفن الذي ينبت فيه الشعر، والحِجَاجُ: العظم المشرف على العين.
  - بنا \_ يبني \_ بناءً: في العمران، وبنا يبنو بناءً: في الشرف<sup>(١)</sup>.
    - مَطَايبُ اللحم، وأَطَايبُ الفاكهة.
  - الحَقْوُ هو: الخَصْر، ويطلق مجازًا على الإزار لعلاقة المجاورة.
    - الحَبَّبُ: شيءٌ يشبه الدخان على وجه الخمر.

<sup>(</sup>۱) لم أجده بالواو إلا عند ابن سيده في المحكم (۱۲/ ۱۷۷) ونقله الزبيدي عنه في التاج (۱/ ٤٦/)، مع أنَّه قال عند عبارة القاموس: «وتكون البناية في الشرف». قال الزبيدي: «والفعل كالفعل...» يريد: بناه يبنيه بالياء.

- أسماء المطر(١):
- الوبل الغيث الديمة الوكفُ الهطْل الصيّب الصوب الرّباب المزن (٢) القَطْر الماء الثَّلَة (٣) الودق الحيا العَهْد جمعه: عِهادٌ.
- المراء: كلُّ اعتراضٍ على كلام الغير بإظهار خَلَلٍ فيه في اللفظ أو المعنى أو قَصْدِ المتكلم.
  - فائدة (٤):
- يقال: قَعَد الرَّجُلُ \_ جلس الإنسان \_ ربض الفرس والحمارُ وكل ذي حَافِرِ أو ظلْف، ويجوز في السباع \_ برك البعير \_ جَثَم الطائرُ.
- خَرِئَ الإنسانُ ونجا يَنْجو \_ ذرق الطائرُ \_ راث الحمار والفرسُ وكلُّ ذي حَافِرِ، وبَعَر كلُّ ذي خُفِّ وظِلْفٍ \_ وصام النَّعامُ \_ ووَنَمَ الذبابُ (٥).
  - ويقال:

اغْتَلَمَ الرجل وشَبِقَ \_ واستودق الفرسُ وكلُّ ذي حافر \_ وهَاجَ البقر \_ وقَطِمَ البعيرُ وهَبَّ \_ وصَرَفت وقَطِمَ البعيرُ وهَبَّ \_ وصَرَفت

<sup>(</sup>۱) انظر المنتخب لكراع (۲/ ٤٤٢)، والمخصص (۹/ ۱۲۰)، وكتاب نظام الغريب (ص ۱۹۰)، وفقه اللغة للثعالبي (۲/ ٤٧٣)، وشرح كفاية المتحفظ للفاسي (ص ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) يطلق على السحاب الذي به ماءٌ كما في المعاجم.

<sup>(</sup>٣) لم أجدها في المعاجم والقواميس وكتب المثلثات.

<sup>(</sup>٤) راجع فقه اللغة للثعالبي (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر المنتخب لكراع (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) في القاموس والمنتخب (١/ ١٣٦): أجعلت \_ بالألف رباعيًّا \_.

الكلبة \_ وحَنَت النَّعْجَة \_ واسْتَحْرمتِ الشاة \_ ونبَّ التَّيسُ (١).

• ويقال:

نكح الإنسان وجامع وباضع ولامس ووَطِئ - طرق الفَحْلُ - عاظل الكلب - نزا السبعُ ينزو - قَمَط وسَفِدَ الطائرُ (٢).

- الفَأْرُ كلُّه مهموزٌ إلا فارة المِسْك.
  - الظل بالغداةِ، والفيءُ بالعشيِّ.

قال الشاعر:

فلا الظلُّ من بَرْد الضُّحي تَسْتطيعه

ولا الفَيءُ من بَرْد العشيِّ تـذوقُ (٣)

وقال أبو عبيدةُ (٤): ما كانت الشمس عليه فزالت فهو في ُ وظلُّ، وما لم تكن عليه فهو ظلُّ فقط (٥).

<sup>(</sup>١) انظر المنتخب (١/٦٣١).

<sup>(</sup>٢) راجع فقه اللغة (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) البيت لحميد بن ثور الهلالي كما في ديوانه (ص٤٠) ط الميمني وفيه: فلا الظل منها بالضحى تستطيعه ولا الفيء منها بالعشي تــــذوق

<sup>(</sup>٤) الإمام معمر بن المثنى البصري أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني وغيرهم، وكان عالمًا بالأنساب والأخبار وأيام العرب، توفي سنة (٩٠١هـ)، وقيل غيرها. راجع البغية (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) راجع الفرق بين الظل والفيء: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٢٦)، وتاج العروس (١/ ٩٨)، (٧/ ٢٥).

- قال أبو محلّم (١): النَّدى: ما كان من الأرض، والسَّدَى: ما كان من السماء (٢).
  - فائدة: الرَّتُقُ: العدم، والفتق: الوجود.
  - العواصف: الريحُ المهلكة في البرّ، والقواصف في البحر.
    - السَّبَدُ: شعر المعز، واللّبد: شعر الإبل.
    - الأُفُّ: وَسَخُ الأُذْن، والتُّفّ: وسخ الظُّفر.
      - فائدة:

سبب الغضب: هجوم ما تكرهُهُ النفس ممّن لها عليه نوع قُدْرةٍ.

وسبب الحسد: هجوم ذلك ممن ليس لها عليه قُدرةٌ، والغضب يتحرَّك من داخل الجسد إلى خارجه، والحُزْنُ عَكْسُه؛ ولذلك يقتل الحزنُ لا الغضبُ.

أسماء الذَّهب<sup>(٣)</sup>:

نَضْرٌ \_ نضير \_ نُضَارٌ \_ زِبْرِجٌ \_ زخرف \_ عَسْجد \_ عِقْيان.

<sup>(</sup>١) راوٍ من الرواة القدماء ينقل عنه كثيرًا أبو على القالي في أماليه. انظر خزانة الأدب للبغدادي (١/ ٣٧٦) (٦/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) وقاله ابن حبيب أيضًا كما نقله عنه القالي في المقصور والممدود (ص١٠٢)، وذكر عن أبي عبيدة أنَّ السدى لا يكون إلا في أول الليل، والندى لا يكون إلا في آخره، وعن الأصمعى أنهما سواء وجوَّده القالى كما في المقصور والممدود.

<sup>(</sup>٣) راجع نظام الغريب (ص٧٤).

• أسماء الهلال(١):

الثلاثةُ الأُول: هلالٌ.

الثانية: قَمر.

الثالثة: بهر.

والرابعة: زهر.

والخامسة: بيض.

السادسة: دُرع.

السابعة: ظُلم.

الثامنة: حنادس.

والتاسعةُ: دآدئ، وليلتين محامرٌ، وليلةٌ: سِرار.

وقيل: ثلاثٌ: غُرَرٌ أو شهب، وثلاثٌ: زُهر أو نُفل، وثلاثٌ: تسع، وثلاثٌ: دُهر، وثلاثٌ: دُهْم وفحم، وثلاثٌ: دُهُم وفحم، وثلاثٌ: محَاقٌ.

وقيل: ليلة ثمان وعشرين: دعجاء (٢)، وليلة التاسع والعشرين: دهماء، وليلة الثلاثين: ليلاء.

## • مُثَلَّثٌ:

اللَّمَّة بالفتح: الشدّة، وبالكسر: الشعر المتجاوز شحمة الأذن، وبالضمِّ: الصاحب.

<sup>(</sup>١) انظر المخصص (٩/ ٢٦)، ومبادئ اللغة للإسكافي (ص٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: (دعماء)، والصواب ما أثبت.

الرقاق بالفتح: الرِّمال المتصلة، وبالكسر: القافلة في السير (١)، وبالضمِّ: الخبز المرقق.

اللَّهوةُ بالفتح: جلدة معلقة بالحنك، وبالكسر: العطيَّة، وبالضمِّ: الحفنة (٢).

الكرى \_ بالفتح \_: النوم، وبالكسر: الأجرة، وبالضمِّ: جمع كُرة.

الثَّلَةُ \_ بالفتح \_: قطيع الغنم، والكسر: المطرُ (٣)، والضمِّ: الجماعة من النَّاس.

القَلْب \_ بالفتح \_: معروف، وبالكسر: العصفور (٤)، وبالضمِّ: السِّوار. الخَلَّةُ \_ بالفتح \_ الحاجة، وبالكسر: الخِلال (٥)، وبالضمِّ: الخصال.

<sup>(</sup>۱) قالوا في معناها: جمع رقيق، ضد غليظ، وجمع رَقَّةِ: وهي كل أرض ينبسط عليها ماء المدِّ فيطيبها للنبات، كذا في إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد أحدًا من أصحاب المثلثات \_ كالبطليوسي وابن مالك والفيروز آبادي \_ ذكر تثليث اللهوة، وإنما نصوا على أنَّ اللهوة بالفتح والضم تقال للعطية والحفنة من المال، وأمَّا الجلدة المعلقة بالحنك فهى اللهاة. راجع التاج (١٠/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) في المعاجم: الثلة بالكسر الهلكة، وعند البطليوسي: الثلة بالكسر: الهلكة عن المطرّز، ونقله عنه المجد في الغرر المثلثة (ص٣٨١)، ولعل كلمة (المطرز) تصحّفت إلى (المطر). وانظر كتاب المثلث للبطليوسي (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) لم أجد معنى العصفور بالكسر، وإنما ذكر البطليوسي في المكسور: قلب النخلة وأفاد أنه يثلث، وانظر أيضًا القاموس مادة (قلب).

 <sup>(</sup>٥) جمع خِلّة بالكسر ـ وهي بقية الطعام بالأسنان كما في القاموس.

الحَقُّ - بالفتح - ضدُّ الباطل، وبالكسر: من الإبل ما عمره أربع سنين، وبالضمِّ: ما يعمل من الخشب.

الحَبُّ \_ بالفتح \_ جمع حَبَّةٍ، وبالكسر المعشوق، وبالضمِّ: العشق.

العقار \_ بالفتح \_: المُلْك الثابت، وبالكسر: جمع عقير وهو الحريح (١)، وبالضمِّ: الخَمْرة.

العُرْس بيت الأسد، فالزوجة، فالوليمة (٢).

اللُّجَّةُ \_ بالفتح \_ لَجَبٌ وصياح، والكسر: من اللَّجاجة، والضمِّ: وسط البحر.

الوُّقْر: الصَّمَمُ، فالحِمْل الثقيل، فالوقار.

الخَطُّ: الكتابةُ، فالطريق، فالنصيب (٣).

<sup>(</sup>١) عند ابن مالك في الإكمال (٢/ ٤٤٠): والعِقار والمعاقرة: مصدرا عاقر الشيء: لازمه. اه.

<sup>(</sup>٢) عدل المصنف هنا عن قوله: (بالفتح ... والكسر... والضم) فاستخدم الفاء العاطفة نائبةً عن قوله: العرس بالفتح: بيت الأسد، وبالكسر... إلخ، وكذا ما يأتي بعدها من ألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الخط بالفتح ذكروا له معاني منها: الكتابة، كما هنا، وبالكسر قال ابن مالك: المكان المخطوط عليه، وقال المجد في الغرر: وبالكسر الأرض تنزل قبل أن ينزلها أحدٌ كالخِطة، وبالضمِّ قال المجد: الفَلاةُ، ومشارع القوم وموضعهم فيه، وقال ابن مالك: والخُط جمع أخط وهو: الدقيق المحاسن. اهـ.

وأمًّا الطريق فلم أجده بالكسر بل ذكروه مفتوحًا، وأمَّا النصيب فلم أجده ألبتة. انظر الإكمال لابن مالك (١/ ١٩٠)، والغرر للمجد (ص٤٢٠).

الخَلْف: قومٌ باقون بعد ماضين، فالقرين من الناس (١)، فعدمُ الإيفاء. الخَرْصُ: الحَرْزُ، فالمحال (٢)، فالحَلْقةُ.

الحَبْنُ: شجرةُ الدِّفَلي، فالقِرْدُ، فجمع حبناء وهي: عظيمة البطن.

الذَّبْحُ (٣): قَطْعُ الوريدين، فالمذبوح، فنباتٌ مسمومٌ.

الرَّبْعُ: الدارُ، فالماءُ القليل، فما يُكال به(٤).

الرَّسْل: الخفيف من الإبل، فاليسيرُ من لبنها، فَجمْعُ رسول.

النِّعمة: هيئة النعيم فالمرة من الإحسان، فالمسرَّةُ (٥).

• المُثنَّاةُ:

وهَل \_ بالفتح \_ أي: غلط، وبالكسر: جزع.

<sup>(</sup>۱) لم أجد الخِلف بالكسر يراد به القرين من الناس ولعلها مصحفة عن (القرن من الناس) ولكنَّ هذا المعنى ذكر في الخلف بفتح الخاء، وأمَّا المكسور فله معاني انظرها في الإكمال (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل المخطوط، ولم أجد هذا المعنى في المكسور، وإنما ذكروا فيه: الجمل الشديد الضليع، والرمح اللطيف، والدب، والزبيل. راجع القاموس مادة (خرص).

<sup>(</sup>٣) لم يورد أحدٌ من أصحاب المثلثات هذه الكلمة في كتبهم؛ لأنها ليست على شرطهم، فالكلمة فيها الفتح والكسر مع سكون الباء، ولا ضم فيها، وأمَّا النبات المسموم فبوزن غراب وصُرَد (ذُباح، وذُبَح)، كما تجده في التاج (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن مالك وغيره في الربع بالكسر أنه ورود الماء بعد ظماً يومين، وأخذ الحمَّى بعد تخلية يومين، والربع بالضم: جزءٌ من أربعة.

<sup>(</sup>٥) قدَّم الكسر على الفتح على خلاف الأصل.

الجَهْد \_ بالفتح \_: المبالغة والغاية، وبالضمِّ: الوسع والطاقة.

البكر \_ بالفتح \_: الفتيُّ من الإبل، والكسر: الجارية لم تُفْتضَّ.

الحبر \_ بالفتح \_: العالم، وبالكسر: المِدَادُ.

الصَّدق ـ بالفتح ـ: الصلب، وبالكسر: خلاف الكذب.

السَّرْب \_ بالفتح \_: الطريق، وبالكسر: النفس.

الجزع \_ بالفتح \_: الخرز اليماني، وبالكسر: جانب الوادي.

الشُّف \_ بالفتح \_: الستْرُ الرقيق، وبالكسر: الفضل (١).

العلاقة \_ بالفتح \_: الحبُّ، وبالكسر: عِلاقة السوط ونحوها.

الحمالة: ما أخذ من غرم دِيَةٍ، وبالكسر: سير السيف الذي يُحمل به ويُتقَلّد.

الأمارة \_ بالفتح \_: العلامة، وبالكسر: الولاية.

الثفال ـ بالفتح ــ: البعير البطيء السير، وبالكسر: كساءٌ تخين يوضع تحت العجين.

العوج \_ بالفتح \_ فما يُرى كالعصا، وبالكسر: فيما لا يُرى كالدِّين (٢). الجنازة \_ بالفتح \_: النعش، وبالكسر: الميت (٣).

<sup>(</sup>١) حكى القاموس في المعنيين الفتح والكسر.

<sup>(</sup>٢) فيما يرى بتحريك العين والواو، وفيما لا يرى كعنب. كما في القاموس، وفيه نزاع.

<sup>(</sup>٣) فيه خلاف، بعضهم جوَّز الوجهين في الميت، وبعضهم ذكر ما نَقَله المصنف هنا، وبعضهم عكس، وبعضهم قال بالكسر: السرير مع الميت. راجع القاموس مادة (جنز).

الثمر ـ بالضمِّ ـ: المال، وبالفتح: جمع ثمرةٍ.

الهناء \_ بالفتح \_: الفرح، وبالكسر: القطران.

نفذ\_بالفتح\_: خَرَق، وبالكسر: فرغ(١).

السمر \_ بفتح الميم \_: الحديث ليلاً، وبإسكانها: ضوء القمر (٢).

فوائد جليلة من كلام الصاغاني<sup>(٣)</sup> وغيره في الأضداد<sup>(٤)</sup>:
 (ضدٌ )

أسرَّ - خفيتُ - البين - عفا - عسعس الظلامُ - غَبَرَ - القُرْءُ - المُقُوي - وراء - الظنُّ - الأدمة - الجون - الصريم أي: الليل والنهار - الطرب - شَعَب الأمر: أصلح وأفسد.

<sup>(</sup>۱) ظاهر العبارة أن (نفذ) بالفتح والإعجام بمعنى خرق، وأنَّ (نفذ) بالكسر والإعجام بمعنى فرغ، وهذا لا وجود له في المعاجم لأنَّ (نفذ) بالإعجام نصّوا على أنها من باب (قعد)، و(نفد) بالإهمال نصَّوا على أنها من باب (تعب) كما جاء في التنزيل: ﴿مَّانَفِدَتَ كُلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾، وعليه فتصحيح العبارة يكون هكذا: [نفذ بالفتح والإعجام: خرق، وبالكسر والإهمال: فرغ] فتأمل.

<sup>(</sup>٢) في القاموس وشرحه للزبيدي أنَّ السمر بالتحريك تقال للحديث ليلاً، وضوء القمر.

<sup>(</sup>٣) الإمام رضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني، ولد سنة (٧٧ه هـ)، كان إليه المنتهى في اللغة، له من التصانيف: مجمع البحرين في اللغة، والتكملة على الصحاح، والعباب وغيرها كثير، تو في (٦٥٠). راجع البغية (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) تراجع هذه الألفاظ في مظانها من: كتاب الأضداد للصاغاني ط القاهرة، والأضداد لأبي حاتم، والأضداد للأنباري، وثلاثة نصوص في الأضداد تحقيق محمد حسن آل ياسين.

الناهل: المرتوي والظمآن ـ شِمْتُ السيف ـ فَرَّعَ: الصعود والهبوط ـ النَّفَرُ: الطيب والنتن ـ الشفق<sup>(۱)</sup> ـ المفازة ـ البلاء ـ البيع ـ الشراء ـ أثغم ـ الساجد ـ المسجور: المملوء والفارغ ـ السُّدْفةُ: الظلمة والضوء ـ السديم: كثير الذكر وقليله ـ الأنْصَى: خفيف الناصية ومعدومها ـ الثاقب: القريب والبعيد ـ الشبوب<sup>(۲)</sup>: الثور الشاب والمسنّ ـ أسآه<sup>(۳)</sup> ـ الشجاع ـ أشرب الرجل: رَويت إبله وعَطِشت ـ الشرف ـ سَراةُ المال: الشجاع ـ أشرب الرجل: رَويت إبله وعَطِشت ـ الشرف ـ سَراةُ المال: الشَّعْبُ: الجمع والتفريق ـ خيرُه ورديئه ـ سرد<sup>(3)</sup>: أعيا ونشط ـ الشَّعْبُ: الجمع والتفريق ـ الشَّف أن الفضل والنقصان ـ الأخلاق: الشَّيمُ الكريمة والسيِّئة (٥) ـ النشور (٢) من الدواب: السمين والمهزول ـ شوهاء: قبيحة وحسنة واسعة الفَم وضيِّقته ـ تصدَّق ـ اصحامّت البقلة: اشتدَّت خضرتها واصفرَّت.

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل ولعله تصحيف؛ لأني لم أجده في كتب الفن وإنما وجدت (الشنق) وهو الأرش في الجراح والشجاج، وما يكون لغوًا مما يزيد على الفريضة والدية. راجع الأضداد للصاغاني (ص١٠٠)، والأضداد للأنباري (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) في كتب الأضداد يُذكر بـ (المشب)، وفي القاموس ذُكر بـ (الشبوب).

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ولم تتبين لي، ولعلها تكون (أشْبَاه): إذا ألقاه فيما يكره وآذاه، وإذا أكرمه وأعطاه، أو تكون (أسام) بمعنى سام.

انظر الصاغاني (ص٩٨)، والأضداد لأبي حاتم (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) لم أجدها، ولعل صوابه (شزن) كما عند الصاغاني (ص٩٩).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليها في كتب الأضداد.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالأصل ولم تتبين لي، ولعل المصواب (الشنون) فهي عند الصاغاني: «المهزول من الدواب والسمين» انظر (ص٢٣٤).

- الفَصْم، والقَصْم، والقَصْمُ: الصدع أو الشقُّ بلا إبانة، والكسر مع الإبانة، والأكل بأطراف الأسنان.
- فائدة: الشكُّ في اصطلاح الفقهاء: اعتقاد متساوي الطرفين، والظنُّ والوهم والمرجوح.
  - الظُّأبانِ السِّلْفان: المتزوجان بأختين.
  - عرفة: اسم الزمان، وعرفات: اسم المكان.
    - الضَّمْعَجُ: البعير.
    - النَّفر: مِن ثلاثة إلى عشرة.
  - الضّر إذا ذُكر مع النفْع فُتحَ، وإذا أُفْرد ضُمَّ.
  - والفرقة ثلاثة، والطائفة: أربعة، والعصابة: ما بين العشرة إلى الأربعين.
    - ويح: كلمة رَحْمة، ويل: كلمة عذاب.
      - الفنيكان: هما جانبا العنفقة.
    - البراجم: مقاطع ظهور الأنامل، الرواجب: ما تحت الأظافر.
      - من أسماء الأسد<sup>(١)</sup>:

السبع ـ الدَّلهمس ـ هرثمة ـ الشجعم ـ الشدقم ـ الصِّمُّ ـ الهوَّاس ـ الخابس ـ الهصور ـ الضيغم ـ حيدرة ـ الغَظَنْفر (٢) ـ قسورة ـ الليث ـ

<sup>(</sup>۱) راجع نظام الغريب (ص۱۷۵)، والمخصص (۸/ ٥٩)، ومبادئ اللغة (ص۱٤۸)، وشرح كفاية المتحفظ للفاسي (ص٣٣٤). وقد زادوا على ما ذكر هنا.

<sup>(</sup>٢) كذا في أصل المعلمي، وهو خطأ صوابه بالضاد (الغضنفر).

الكلب \_ الوثاب \_ الضرغام \_ الوردل (١) \_ السميدع \_ الهزبر \_ الحفص \_ العنبس \_ الريبال \_ الهرماس \_ الفُرافِصَة \_ أسامة \_ ساعدة.

### أسماء القمر (۲):

الباهر \_ البدر \_ الطَّوس \_ الحلم (٣) \_ الغاسق \_ الوَبَّاص \_ المنسق \_ السماء (٤) \_ الواضح \_ الأبرص \_ الباحُور \_ الساهور \_ الزمهرير \_ السرر \_ والهلال \_ والفختُ: ضوء القمر \_ والأخذ: منزلته، والوكْسُ: منزلته التي يخسف بها \_ والهالة: دائرته.

• قال أبو العباس ابن المعتز: للخمْرِ أسماء كثيرة، والعرب إذا أحبَّت أو هابت شيئًا أكثرت سُماه، والحاضر من أسمائها(٥):

الشمول يعنى: أنها تجمع شمل الشَّرْب.

العقار: من المعاقرة عليها، وهو إدمائها.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) راجع المخصص (٩/ ٢٦)، ونظام الغريب (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٣) في القاموس وغيره (الجَلَم) بالجيم المعجمة، وفي التاج (٨/ ٢٥٨) في مادة (حلم) قال: «ونقل شيخنا عن عبد الحكيم في حاشية البيضاوي ما نصُّه: «الحلم بالفتح العقل»، وفيه نظر» اه.

<sup>(</sup>٤) لم أجده، ولعله السنمار كما في القاموس فتصحفت، وفي التاج (١٠/ ١٨٤): «وسما الهلال: طلع».

<sup>(</sup>٥) انظر المنتخب (١/ ٣٨٥)، والمخصص (١١/ ٧٢)، ونظام الغريب (ص٩٥)، وغيرها من المصادر التي ذكرت أسماء الخمر بتفسيراتها.

الخندريس: من خِدْر العروس يعني: أنها محجوبة في الدنّ كما تُحجب العروس في الخدر.

القرقف: النقية البياض الصافية.

الراح: مُشتقٌ من الراحة من الهموم.

القهوة: (لأنها تقهى عن الطعام فلا يُشتهى)(١).

المُدام: لأنها تُشْبِعُ فيستغنى بها عن الأكل.

المزَّةُ: هي التي فيها مرارة.

السُّكر: لإسكارها.

الطِّلاء: (يراد به تحسين اسمها لا أنها الطلاء بعينه).

السُّلَاف: أوَّلُ ما يسيل من المعصار من غير دوس.

العاتق: لطول بقائها في الدُّنَّ، والعاتق هي: البكر التي طال بقاؤها بكرًا.

الإسفنط: وهي عطرة الرائحة.

المُعرَّقُ: من العراقة إن كان كَرْمُ العنب محمود الأغصان (٢).

الكميت: حمراء اللون.

الزنجبيل: هي التي لها حِدَّةٌ في اللسان.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين بياض والإضافة من المصادر، وكل ما سيأتي ممًّا هو بين قوسين فعلى هذا الأمر.

<sup>(</sup>٢) في المنتخب (١/ ٣٨٦): المعرّق: الممزوج من كل شراب.

التأمور: وهو دم يكون وسط القلب.

الدرياق: لنفعها في العِلَل الجسيمة.

الماذيّة: الماذيُّ العسل الأبيض الحسن الطعم المائع.

الشراب: معروفٌ.

السِّباءُ: المجلوبة من مدينة إلى أخرى.

الخَمْطة: منسوبة إلى موضع اسمه الخمط(١).

المشعشع: المضيئة (٢).

المُسْطَارُ: الحديث من الخمر (٣).

المُصفَّقُ: الممزوجة.

القُمُّحَانُ: وهو ما يعلوها من البياض كالقُمْحَة.

المُعتَّقةُ: التي عتقت في الدّنِّ مدة طويلة.

الشموس: هي التي تتزر وتندرج عند المزج(٤).

<sup>(</sup>۱) في القاموس: الخمطة: ريح نور العنب وشبهه، والخمر التي أخذت ريحًا، أو الحامضة مع ريح. اهـ.

<sup>(</sup>٢) وفي المنتخب (١/ ٣٨٥): والمشعشعة: الممزوجة.

<sup>(</sup>٣) وفي القاموس: المسطار: الخمرة الصارعة لشاربها أو الحامضة أو الحديثة.

<sup>(</sup>٤) في المخصص: سميت شموسًا لشماسها عند المزاج لأنها تنافر الماء إذا شجت به وتميز وترمى بالحباب رمى السهم.

الجريال: وهو اسمٌ لما يسيل من راووق الصبّاغ من العُصْفُر فشبهت به(۱).

الخرطوم: لأنها توضع عليه.

المقطَّب: هو الممزوج.

السُّحاميَّة: هي السوداء.

الغَرْب: (الفيضة من الخمر)(٢).

العانيّة: منسوبةٌ إلى مواضع عصرها.

الحانيّة: منسوبة إلى حانات بيعها.

الرحيق: الطيبة الرائحة.

الحُمَيًّا: التي يحمى الجسد عند شربها لسورتها.

القنديد: مُشْبِهَةٌ القَنْد (٣) في حلاوتها.

الخليلةُ: معلوم.

الرسَاطُون: موضعٌ عُصرتْ فيه.

العارض: ( )(٤).

<sup>(</sup>١) في المخصص (١١/ ٧٨) عن ابن الكسيت: وسميت جريالاً لحمرتها، والجريال: صبغ أحمر وربما جعل للخمر، وربما جعل صبغًا... إلخ.

<sup>(</sup>٢) كما في القاموس.

<sup>(</sup>٣) وهو عسل قصب السكر إذا جُمّد - كما في القاموس -.

<sup>(</sup>٤) بياض، ولم أعرف تفسيرها.

اللَّذَّةُ: معلومٌ.

الكأس: باسم محلها الذي تشرب فيه (١).

المروَّق: (مشتق من الراووق وهي المصفاة والباطية، وناجود الشراب الذي يروّق به، والكأس بعينها، وروَّق السكران: إذا بال على نفسه)(٢).

الماقع: الذي يمتقع اللَّون بعد شربها أي: يصفرُّ.

الحبابيَّة: معلوم.

المَطْيبة: معلومٌ.

المطية: لدوسها بالأقدام.

المُحَبَّبةُ: معلوم.

أم ليلي: الصفراء تشبيهًا بامرأةٍ كانت تلبس الأصفر فقط.

السلسبيل هو والسلسل والسلسال: من التسلسل في الكأس.

المهيج: التي تهيّج النشوة في الحال.

المرتاح: التي ترتاح لها النفوس.

أم زئبق: شبهت بالزيبق لبريقها.

الزيتيَّة: تُشْبهُ لونَ الزيت.

<sup>(</sup>١) هذا تفسير للمعلمي.

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس مادة (راق).

الذهبيّة: معلوم.

الصهباء: حمراء اللون.

العروس: لأنها تجلي على السُّمْع كالعروس.

الآسِرةُ: معلوم.

الخَلَّةُ: لمخاللتها البدن.

المثلبة: (لعلها جالبةُ المثالب).

الناقس: (حامض)<sup>(١)</sup>.

النُّميلة والدَّبَّابة: بمعنِّي.

الضريعُ: نعتٌ لها.

المِرْواحة: وهي التفّاحة التي تُشَمُّ من بعيد.

الثائر: مثيرةُ الكمائن.

الشريق: (لعلها من الامتلاء يقال: شرق الموضع بأهله: امتلأ فضاق أو من اللون يقال شرق الشيء: إذا اشتدت حمرته بدم أو بحسن لون أحمر، أو من الاختلاط، يقال شرق الشيء: اختلط)(٢).

الخَيفة: هو اسمٌ لغاب الأسد، سميت به لما يتولَّد للإنسان بعد شربها.

المفتاح: مفتاح السرور.

<sup>(</sup>١) في الأصل بالفاء، وتصويبها من المخصص (١١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) راجع التكملة للزبيدي (٥/ ٢٧٦).

النَّبيلةُ: لنبالتها.

الساهريّة: هو اسمٌ لعطر تتخذه النساء لرؤوسهن.

المُزيِّنة: مُزيِّنةُ الحسن والقبيح لشربها.

المصرِّعة، المنوِّمة، العصير: معلومةٌ.

الفيهجُ: (الخمر الصافي، وقيل هو من صفاتها)(١).

الإثم: معلوم.

الحمق: معلوم.

الصريفيّة: هي الصِّرْف التي لم تمزج.

الصرخديَّةُ: (بلد بالشام تنسب إليه)(٢).

المقديّة: منسوبة إلى محل.

الزرجون: (معرَّب زركون أي: لون الذهب) (٣).

الكلفاء: (لِلَوْنها وهي: التي تشتد حمرتها حتى تضرب إلى السواد)(٤). البابلية: (بلد بالعراق تنسب إليه).

<sup>(</sup>١) التاج (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس مادة (صرخد).

<sup>(</sup>٣) راجع التاج (٢/٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر التاج (٢/ ٢٣٨).

القُطْرُبُليّة: (موضعان أحدهما بالعراق تنسب إليه الخمر)(١).

المَبْولة المُغذية، الرابية: معلومة.

فؤاد الدَّنِّ.

أم الدِّنَان.

المُبْرحة: معلومة.

الأيم: ( )<sup>(۲)</sup>.

اللطف.

البكر.

العجوز.

المسلّية.

المُنْسية.

السارية.

المشرحة.

الطاردة.

النمَّامة: معلومة.

النور: لأنَّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ «أجرى نهرها في الجنّة مع اللبن

<sup>(</sup>١) راجع القاموس (ص١٠٤٨) ط الرسالة.

<sup>(</sup>٢) هكذا كتبت بالأصل ولم أجدها.

والعسل والماء، فسطع نورها على نور غيرها؛ فقالت الملائكة: «يا ربنا ما هذا النور الذي نرى؟ قال: هذا الشراب»(١).

#### • بیتان:

حَمْدِاءُ مِثْدَ دَمِ الغَدِال وتَدارة بَعْدَ المِزاجِ تَدخالهُا زِرْنابا(٢) مِن كَفِّ غَنْ عُنَابا(٣) مِن كَفِّ غَنْ عُنَابا(٣)

• الجمان: صغار اللؤلؤ.

#### • فائدة:

الجناس تسعة أنواع جمعتُها فقلتُ (٤):

إِنَّ الجناس تسعةٌ خُذْنظمها ولا تقصِّرْ أَنْ تحوزَ عِلْمَهَا مُماثِلً مغايرٌ مُصَحَّفُ مُرَجَّعٌ مُحرَّفٌ مُصَرَّفُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) الزرنب: طيبٌ أو شجر طيبُ الرائحة، والزعفران. اهـ من القاموس. وفي رواية: (زريابا) وهو الذهب أو ماؤه، وهي الصواب.

<sup>(</sup>٣) البيتان لعكاشة بن عبد الصمد العمي كما في الأغاني ويوجد به البيت الأول (٣/ ١٨٥) ط إحسان عباس، وأمالي القالي (١/ ٢٣٤) ويوجد به البيت الثاني وفيه:

من كف جارية..... من فضة قد طرّفت..... إلخ وانظر سمط اللاّلي وتخريج العلامة الميمني عليه (١/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) يريد المعلمي نفسه أي: هو الناظم لها. وانظر هذه الأنواع مع غيرها في كتاب جنان الجناس للصفدي من (ص٢٠)، وعقود الجمان بشرحي المصنف والمرشدي (٢/ ١٥٩).

#### رسائسل النحسوواللفسة

والعكسسُ والتركيبُ والتطبيتُ فاحْفظْ كلامي يَأْتِكَ التوفيتُ

• يقال: تحسَّس في الخير، وتجسس في الشرّ<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) راجع تاج العروس (٤/ ١٢٨،١١٩).

# الرسالة الحادية عشرة مناظرة أدبية بين المعلمي والشاعر الأديب علي بن محمد السنوسي ت (١٣٦٣هـ)



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْزَ الرِّحِكِمِ

الحمد لله، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم فصلً على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد..

فإنّه كان حضورُ الحقير حضرةَ مولانا أمير المؤمنين \_ أيّده الله تعالى \_ عَقِب عيد الفطر سنة ١٣٣٧ هـ (١) مع جماعة فيهم سيدي الفاضل السيد علي بن محمد السنوسي (٢) فأنشد السيِّدُ عليٌّ قصيدةَ (٣) تهنئة بالعيد وزنها (فاعلاتن فاعلن فعلن) أربع مرّات، وأصل هذا الوزن من الضرب (٤)

<sup>(</sup>۱) في النسخة الأخرى تقديم وتأخير جاء كالآتي: فإنه لما عقب عيد الفطر سنة ١٣٣٧ هـ، كان حضور الحقير مقام مولانا... إلخ. ومراده بالحقير: نفسه، ومراده بأمير المؤمنين محمد بن علي الإدريسي ت(١٣٤١هـ) مؤسس دولة الأدارسة في صبيا وعسير.

<sup>(</sup>۲) هو علي بن محمد بن يوسف بن أبي بكر السنوسي ولد بمكة سنة (۱۳۱۵هـ) ونشأ بها، وصل إلى جيزان عام ۱۳۲۸هـ، ومكث عند الإدريسي وكان واحدًا من رجال دولته، وشاعرًا من شعرائه، تو في عام (۱۳٦٣هـ) ترجم له ولده محمد في مجلة المنهل (ذو الحجة ۱۳۸۸هـ) بمقال عنوانه: والدي السيد علي السنوسي، وانظر كتاب شعراء الجنوب للعقيلي والسنوسي، والأعلام للزركلي (۲/ ۲۰۴) وقد أخطأ في اسمه إذْ جعله (محمد بن على السنوسي).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأخرى: قصيدةً له تهنئةً... إلخ.

<sup>(</sup>٤) الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني.

الخامس من المديد (١)، والمديدُ لا يستعمل إلا مجزوءًا (٢)، وهذا الضرب كعروضه محذوفٌ مخبون (٣)، وبيته:

للفتى عَقْلُ يعيشُ به حيثُ تهدي سَاقَه قَدمُهُ (٤)

وكذا سُمِع عن العرب. فأمَّا تربيعُه كقصيدة السيِّد علي فلا أعرفه إلا من استعمال بعض المتاخرين: كالتكريتي (٥)، والبرعسي (٦) فيُلْحسق

(۱) المديد: هو البحر الثاني من بعد الطويل، واختلف في سبب تسميته بالمديد فقيل: لأن أسبابه امتدت في أجزائه السباعية فصار أحدهما في أول الجزء، والآخر في آخره فلما امتدت الأسباب في أجزائه سمي مديدًا، وقيل: لامتداد الوتد المجموع في وسط أجزائه السباعية، وأضرب المديد ستة.

راجع حاشية الدمنهوري على متن الكافي (ص٦٥) والكافي للشاوي (ص٦٥).

(٢) قال أبو العباس القنائي ت(٨٥٨هـ) في كتابه الكافي (ص٦٦): «مجزوٌّ وجوبًا» قال الدمنهوري في حاشيته: «أي بالنظر للاستعمال كما علمت فلا يجوز للمولدين استعماله تامًّا، وإنْ ورد عن العرب تمامه فهو نادر لا يقاس عليه».اهـ.

ومعنى المجزوء: ما حذف جزء من صدره، وجزء من عجزه.

- (٣) العروض: الجزء الأخير من الشطر الثاني، والحذفُ: حَذْفُ السبب الأخير، والخبنُ: حذف الثاني الساكن.
- (٤) قائله طرفة بن العبد من قصيدة في ديوانه، والبيت ممًّا استشهد به الإمام ثعلب في أماليه ورواه: حيث يهدي ـ بياء تحتية ـ ، وهو من شواهد الرضي وقد شرحه البغدادي في الخزانة فانظره في (٧/ ١٩).
- (٥) هو عبد السلام بن يحيى بن القاسم بن المفرج التكريتي تفقّه على والـده وحفظ القرآن، وقرأ الأدب وبرع فيه، وله النظم والنثر والخطب والمكاتبات والمصنفات الأدبية، ولـد سنة (٥٧٠هـ) وتوفى سنة (٦٧٥). انظر: فوات الوفيات لابن شاكر (٢/ ٣٢٥).
- (٦) هو عبد الرحيم بن أحمد بن على البرعي الهاجري اليمني، الشاعر الصوفي الشهير، =

بالموشحات (١)، وهو ممّا يُلْتزم فيه أن تكون الثلاثة الأرباع الأولى على قافية واحدة، وكثيرًا ما يلتزم فيها التجنيس (٢)، كقول التكريتي:

بَـــدَرتْ مـــن بَـــدْر جاريـــه ودمـــوع العــــين جاريَـــه

ثم قالت وهي جاريه أرْفقي يا هندُ بالرّجلِ

ثم تُلْتزم قافية الرُّبع الرابع إلى آخر القصيدة.

ولا يَبعد أن يُقاس على ما سُمِعَ من المسمطات (٣) في غير بحره.

كقول الشاعر:

کان نحویًا فقیهًا مفتیًا، له ممادح فی النبی ﷺ، مات سنة (۸۰۳هـ).
 راجع ذیل البدر الطالع لزبارة (ص۱۲۰)، ومعجم المؤلفین (۵/۲۰۲).

<sup>(</sup>۱) التوشيح أو الموشحات: اسمٌ لنوع من الشعر استحدثه الأندلسيون، وهو فن عجيب له أسماط وأغصان وأعاريض مختلفة وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات. راجع تاج العروس (۲/ ۲۶٦)، وتاريخ الأدب العربي للرافعي (۳/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) التجنيس: هو أن يجانس اللفظُ اللفظَ في الكلام، والمعنى مختلف. قاله الثعالبي في فقه اللغة (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) الشعر المسمَّط هو ما عرّفه ابن رشيق في العمدة (١/ ٢٨٥) بقوله: «أن يبتدئ الشاعر ببيتٍ مصرّع ثم يأتي بأربعة أقسمةٍ على غير قافيته، ثم يعيد قسمًا واحدًا من جنس ما ابتدأ به هكذا إلى آخر القصيدة». اهـ.

وقال المجد في القاموس: «المسمَّط كمعظم من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مخالفة لقوافي الأبيات». اه.

وشَ يْبَةِ كَالْقَ سِمِ غَ يَّر سُ وَ اللَّمَ مِ دَاوِيتُهِ اللَّكَتَمِ دَاوِيتُهِ اللَّكَتَمِ دُورًا وبهتاناً

وقولِ امرئ القيس:

خيالٌ هاجَ لي شجنا فبتُّ مكابدًا حَزَنا عميدَ القَلْبِ مُرتَهَنا بذكر اللَّهوِ والطربِ<sup>(٢)</sup>

وقوله:

ألا يـــاعـــينُ فـــابكي عـــلى فقـــدي لملكـــي وإتلافي لمالي بلا حرفٍ وجُهدِ

تـــخطيتُ بـــلادًا وضــيّعتُ قلابـــا وقد كنتُ قديمًا أخاعزٌ ومَجْدِ

<sup>(</sup>١) أورد الأبيات الجوهري في الصحاح (٣/ ١٣٤) ولم ينسبها لأحد، وقال ابن بري كما نقله عنه ابن منظور: إنها لبعض المحدثين. انظر لسان العرب (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) أنشد هذه الأبيات ابن برّي ولم ينسبها لأحد كما في اللسان (٧/ ٣٢٣)، وذكر بعدها ستة أبيات، وانظر أيضًا العمدة لابن رشيق (١/ ٢٨٦). وأمَّا نسبتها لامرئ القيس كما ذُكر \_ بحسب ما هو مطبوع \_ فليس الأمر كذلك.

وقوله مسمَّطًا مخُمَّسًا:

ومُ سْتَأْثِمٍ كَ شَّفْتُ بِ الرمح ذَيلَ ه أقمتُ بِعَضْبِ ذي سفاسق مَيْلَه فجعْتُ به من ملتقى الحيِّ خَيْلَه تركتُ عتاقَ الطير تحجُلُ حولَه كأنَّ على سِرْباله نَضْحَ جريالِ (١)

وقوله الآخر:

إنَّ المرء في أكثر الأحوال مرتاعْ ليتَ المرء لم يدخل الدنيا فما ارتاعْ إنَّ العيشَ عيشُ الصِّبا إذْ ليس عَقْلُ ينْهي المرءُ نزَّاعْ ينْهي المرءُ نزَّاعْ

نَعم قد سُمع المديدُ تامَّا شذوذاً، قال الدماميني (٢) في شرح الخزرجية (٣): أنشد ابن زيدان:

<sup>(</sup>۱) نسب هذه الأبيات لامرئ القيس الجوهري في صحاحه (۳/ ١١٣٤) والأزهري في تهذيبه نقلًا عن الليث كما في (۲/ ٣٤٨)، وقد أنكر الصاغاني كونها لامرئ القيس في كتابه التكملة (٤/ ١٣٨). وانظر تاج العروس (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) محمد بن أبي بكر بن عمر بدر الدين الدماميني المالكي ولد سنة (۲۳هـ) بالإسكندرية أديب عالم بالعربية وفنونها فقيه، لازم ابن خلدون، وتصدر لإقراء العربية بالأزهر، تو في بالهند سنة (۸۲۷هـ) له مصنفات كثيرة منها: شرحه على التسهيل لابن مالك، وشرحه على مغني اللبيب، وشرحه على صحيح البخاري وغيرها.

انظر الضوء اللامع للسخاوي (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) راجع العيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني (ص١٥٠)، وكلامه ينتهي عند قوله: (كل عزَّ في الهوى أنت منه في غرر).

ليس من يشكو إلى أهله طول الكرى مثل من يشكو إلى أهله طول السهر

سحَّ لما نَف د الصبر منه أدمعًا كجُمان خانه سِلْكُ عِفْد فانتشرْ لا تَلُمْهُ إِنْ شكى ما يلاقى أو بكى وامتحِنْ باطنَه بالذي مِنْهُ ظَهَرْ

كل عِزِّ في الهوى أنت منه في غَررْ إنَّه لو ذاق للحبِّ طعمًا ما هَجَرْ

وقول السلكة ترثي ولدها\_والظاهر أنها من مشطوره(١)\_.:

مـن هـلاكِ فَهَلـكُ أمْ عــدو خَتَاـكُ غَال في الدهر السُّلَكُ للفتى حيث سَلكُ لفتى لم يىكُ لَـكُ حينَ تلقي أجَلكُ

طـــاف يبغـــي نجـــوةً ليتَ شعري ضلةً أمرريضٌ لم تُعَدد أمْ تولَّـــى بــك مــا والمنايـــا رَصَــــُدٌ كــــــلَّ شيءٍ قاتــــــلُ

<sup>(</sup>١) قال التبريزي في شرح الحماسة (٢/ ١٩١) بعد ذكر الأبيات: «من مشطور المديد، والقافية متراكب قال أبو العلاء: هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن مسعدة، وذكره الزجاج، وجعله سابعًا للرمل، وقد يحتمل أن يكون مشطورًا للمديد". اهـ. والأبيات اختلف في قائلها فنسبت للسلكة، ولأمِّ تأبط شرًّا، ولامرأةٍ من العرب، وقيل لأخت تأبطَ شرًا، وقيل: هذا شعر قديم لا يعرف قائله. راجع شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري (١/ ٥٣٦).

طال ما قد نلت في غيرِ كد المَالَكُ الْمَلَكُ الْمَلَكُ الْمُلَكُ الْمُلَكُ الْمُلَكُ الْمُلَكُ الْمُنافِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولْنرْجع إلى المقصود فنقول: وجعل السيّدُ عليٌّ قافيةَ الشطر الرابع لفظةً ملتزمة إلى آخر القصيدة: «يا ابنَ علي»، وربّما قال: «ابن عليّ»، وربّما أبدل: «ابن» ملتزمًا لفظ: «علي» وليس ذلك من ضيق العطن، ولكنّه يَحسِبُ أَنّ ذلك حَسَن.

ثمَّ تعرَّض فيها للشكوى حيث يذكر أنَّ كثيرًا من أهل البلد أضرَّ بهم الجوعُ، وهذا عَجَبٌ منه! فإنَّ فَضْلَ مولانا قد غَمَر الداني والقاصي، وأرضى المطيع والعاصي وكانت الشكوى في بضعة أبيات فتخطاها لمَّا تنبَّه لخطاها، فلمَّا وصل إلى الدعاء كان منه \_ وأستغفر الله من حكايته \_ لفظ: «لا عداك السوءُ».

فقلتُ حينئذٍ: (لا) زائدةٌ.

فالْتَفَتَ إليَّ مغاضبًا!

وقال: بل نافيةٌ.

فقلتُ: زائدة.

فقال مولانا: إنَّها لدعوةٌ قبيحةٌ، ولكنَّ النية صالحة أو كما قال.

فقال المنشدُ: «لا عَدتكَ»، معناها: لا أصابتْك.

وأنشد بيت البردة:

عدتكَ حاليَ....(١)

فقلتُ: معناه: أخطأتْكَ، و بعُدتْ عنك.

فقال: كلّا.

فإشفاقًا للمِراء بذلك المقام قلتُ: هذا المعروف المتبادر إلى الذهن.

فقال مولانا \_ أيَّده الله \_: بل هو الحقُّ، وادّعاءُ غيره غلط، ووضَّح \_ أيَّده الله \_ معنى البيت بلفظه، ثم أتمَّ المنشِدُ قصيدتَه.

وكنتُ قد قد متُ تهنئتي لمولانا \_ أيَّده الله \_ قبل ذلك، وكان ذلك المجلس أهلًا لأنْ تنشد فيه قصيدة. فقلتُ في نَفْسي \_ أوَّلًا: قد كفينا (٢).

فلمّا رأيتُ قصيدته وأثرها حاولتُ ارتجال أبيات مناسبة، فلم يَتَيسَّر إلا ثلاثة أبيات ـ ستأتي ـ فاستأذنتُ مولانا بقولي: ثلاثة أبيات حضرتْ.

فقال: فرَّطْتَ كما أفرطَ السيدعلي؛ لأنَّ قصيدته زهاء الستين بيتاً، والبيتُ عبارة عن أربعة أشطر.

فقلتُ في نفسي: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وربَّ ليلةٍ خير من

<sup>(</sup>۱) المراد بالبردة قصيدة البوصيري الميمية المعروفة، وهذا البيتُ منها وتمامه: عدتك حالى لا سرّي بمستتر عن الوشاةِ ولا دائي بمُنْحَسِم

<sup>(</sup>٢) جعلها د/ أبو داهش أسلوب استفهام هكذا: أَوَلا قد كُفينا؟ والذي يظهر أنها خبرية و(أوّلًا) بمعنى الأوليّة منصوب، والدليل على هذا ما جاء في السياق نفسه: فقلت في نفسى: حسبك من القلادة... إلخ.

ألف شهر. ثم أنشدتُها، فحسب السيد على أني أردتُ مباهاتَه والتشنيعَ عليه فخرجَ يراجعني في دعوته يُصوِّبها.

فقلتُ له: آنفُ لِـمثْلكَ أنْ تحاول تصويب مثل هذا، وإنَّما الإنسان محل النسيان، كان حَقُّكَ أن تقول: طغى الفكر والقلمُ، وتَعَضَّ على مسامحتك لنفسكَ بنانَ الندم.

فأصرَّ على مُدَّعاه، تارةً يقول: من العَدْوِ، وتارةً: من العدْي، وتارة: من العَدْوي.

فكتبت له اليوم الثاني كتابًا مضمونه:

«عبارة مختار الصحاح: عداه يعدوه عَدْوًا: جاوزه».

وأمَّا العَدْوُ بمعنى الجَرْي فهو لازمٌ، وليس هذا مَوْضعَهُ.

فإذا قلت: عداك السوء فالمعنى: جاوزك السوء أي: لا أصابك \_ كما قالوا \_: عداك الذمُّ أي: جاوزك: أي لا ذمَّ عليك، وقالوا: عدا فلانٌ طوره أي: جاوزه. وإذا قلت: لا عداك السوء فالمعنى: لا جاوزك، وهو أبلغُ من قولك: أصابك كما لا يخفى (١).

وأمَّا العدوى فالفعل منها: أعْدى يُعْدى \_ كما في كتب اللغة \_ وليس هذا موضعها مع أنَّها من المجاوزة أيضًا أي أنَّ الداءَ جاوز صاحبه إلى غيره فافهمْ».

<sup>(</sup>١) في المطبوعة كما يخفي.

فأجابَ بما لفظه: «عداه يعدوه عَدْوًا أي: جَرْيًا وهو شدَّةُ السعي بقوةِ الإنسانية، وأمَّا لا عداه السوء أي: لا أصابه من باب العدي لا من باب العدو، تقول: أعدى فلانٌ فلانًا أي:... كذا يعديه وأيضًا عداه السوء بمعنى: أصابه ومفهومٌ أنَّ العدوى من باب أفنى يقال: أفنى الناسَ الجوعُ أي: أصابهم وأهلكهم، ومنه أفناهم الوباءُ أو الموتُ أي: أصابهم وأمحقهم، فلتحرر غير ما بدا لك حتى ترشدني إلى الصواب».

فأجبتُ عليه بما مضمونه: «أمّا عدا بمعنى جرى فهو لازم بنصوص كتب اللغة، ولا يختصُ بالإنسان؛ فيقال: بقوة الإنسانية، وأمّا العَدْي ـ بوزن الرّمي ـ فلم يُسمع، وليس منه ـ كما توهّـمت ـ: أعدى يُعدي، بل هي مِن العدو، وأصلها: أعْدَوَ يُعْدِوُ قُلبت في الأول ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت الواو في الثاني ياءً لتطرّفها وانكسار ما قبلها.

وأمَّا عداه السوءُ بمعنى أصابه فغير مسموع، وقولك: العدوى من باب أفنى إنْ أردتَ أنْ يقال: أعدى يُعدي \_ كما يقال \_: أفنى يُفْني، فأيُّ غرضٍ فيه؟ مع أن فَنِيَ يائيٌّ، وعدا واويٌّ، لا كما توهمَّتَ.

وإن أردتَ أنَّ المعنى واحدٌ فممنوع، ومَنْعُه واضحٌ، ولا غرض في تفسير أفنى، وزيادة الهمزة في (مَحَق) سَهْوٌ (١).

وقولك: «فلتحرر غير ما بدا لك» سَهْوٌ أيضًا؛ فإنَّ ما بدا لك بمعنى ما ظهر لك، أو بمعنى ما نشأ لك من الرأي، أو بمعنى ما أردتَ، ولو حررتُ

<sup>(</sup>۱) قال السرقسطي في كتاب الأفعال (٤/ ١٤٠): (و محقت الشيء ، وأمحقه: أذهبته ، وأبى الأصمعي إلا محقه ). اهـ. وقال الفيروز آبادي في القاموس: كأمحقه في لغيّة قال الزبيدي: رديثة.

غير ذلك لكنتُ كاذبًا مخادعًا، بل معناها: فلتحرر غير ما بدا لك تحريرُه، أى: غير ما أردتَ تحريره، وهذه العبارةُ كما تراها، والأولى أن نحملها على زيادة «غير» كما حملنا: لا عداك على زيادة «لا».

وقولك: «أفنى الناسَ الجوعُ» كان الأولى أن تجعل بدله: أفنى الناسَ الجهلُ، وكفرانُ النعم؛ فإنَّ الناس لم يشموا رائحة الجوع، فضلَّا عن أنْ يفنيَهم، فإنهم بنعمة الله تعالى في ظلِّ كرم عبده مولانا أمير المؤمنين الذي غمر القريب والبعيد.

فأجابَ بجواب آخر أشد تخيُّطًا؛ فحبًّا للحقِّ راجعته كرَّة أخرى، فذهب إلى بعض الفضلاء مُستنصرًا، وكان الأولى أن يذهب مُستبصرًا، فلعله صادف ما قال المتنبى:

إنَّـما تـنجَح المقالـةُ في المـرْ ء إذا صَادفتْ هـوى في الفـؤادِ<sup>(١)</sup> فأوحى إليه جوابًا هذا رَسْمُه:

«قال الشاعر:

وقلْ لمن يدَّعي في العلم توسعةً علمت شيئًا وغابت عنك أشياءُ<sup>(٢)</sup>

دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

ورواية البيت في الديوان (ص٧):

حفظت شيئًا وغابت عنك أشياءً فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة

<sup>(</sup>١) انظر ديوان المتنبى بالشرح المنسوب للعكبرى (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي نواس من قصيدة مطلعها:

عجبتُ من قائلٍ يدَّعي الكمال في علمه! «لا عداك السوء بمعنى: لا أصابك، فلم تنطق به العربُ» وكيف لا؟ وقد تكلَّم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ كرم الله وجهه \_ في خطبة خطبها وهي هذه: «عبادَ الله أين الذين عُمِّروا فنَعِمُوا، وعُلِّموا ففَهِمُوا، وأُنْظِروا فَلَهُوا، وسَلِمُوا فَنسُوا، أُمْهِلوا طويلًا، ومُنِحُوا جميلًا؛ فعداهم الموتُ غِرَّا، واستاق عائلهم مرًا؛ فكانت عبرةً لمن خَلَف، وعِظةً لمن سَلَف...إلخ»(١).

قال الشريف الرضي (٢): قوله فعداهم الموتُ أي: هَجَم عليهم وأفناهم، وبابُه: (جفا يجفو)، وقوله: غِرًّا أي: على حين غفلة.

وقال الإمام علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ في محلِّ آخر يمدح الأنصار والمهاجرين: «ولا تعدو على عزيمة جِدِّهم بلادة الغفلات، ولا تتضل في هِمَمهم خَدائع الشهوات فاتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقَتِهم، ويمَّموه عند انقطاعهم... إلخ»(٣).

قال الشريف الرضي: قوله: «ولا تعدو على عزيمة جِدِّهم بلادةُ الغفلات: أي: لا تصيبها، ولا تصحبها لعلوِّ شأنهم، وكثرة هِمَمهم العالية.. مع كلام ذكره في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة بشرح محمد عبده (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن محمد بن الطاهر الحسيني الموسوي البغدادي الشاعر، صاحب الديوان، له نظم في الذروة حتى قيل: إنه أشعر الطالبيين، مات سنة (٢٠٤هـ) وقيل غير ذلك.

راجع سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٨٥)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة (١/ ١٧١)، وما ساقه من كلام الرضي لا وجود له في النهج.

وقال الإمام أيضًا في محل آخر للزبير حين نقض بيعته وخرج عليه بالعراق و جمع لقتاله: «تعرفني في الحجاز، وتنكرني في العراق، فما عدا ممَّا بدا»(١).

قال الشريف الرضي: إنَّه أول ما سمعت منه هذه الكلمة، أعني: فما عدا ممَّا بدا...» كلامُه.

وقوله: إنْ أخطأ الإمامُ فالحقير أقربُ إلى الخطأ فأنتم راجعوه، وبيّنوا له الصواب على غايةٍ من التعصّب بالدين، وعدم الرجوع إلى الحقّ وإن ثبت دليلُه فهو مندرجٌ تحت قول العارفين: «قرأت العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله»(٢).

وقوله في إنشاده الذي قصد به الإعجاز والمبادرة لمن ليس في شيءٍ من شأنه:

دعني من الغِيدِ ما للصّيد والغيدِ وقُم نهنّي إمام الحقّ بالعيدِ

ليس على غاية من المدح بل فرَّط فيه، وقصَّر من حيث إنَّه ما مِن أحدٍ من الناس إلا ويُهَنَّأُ بالعيد حتى العبد المملوك، ولا فَضْلَ يُرى للممدوح بذلك، بل المدحُ العالى أن يُهَنَّأَ العيدُ بإمام الحقِّ \_ الذي هو زينةُ الوجود

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (١/ ٧٦)، وكلام الرضى في (ص٧٧) من الجزء نفسه.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم عن بعض السلف بلفظ: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله» انظر (ص٨٦) وسينبه المعلمي على لفظه.

وحُلَّة الشهود (١)، ولا خفاء أنَّ العيد زينةُ يوم واحدٍ في السنة ـ هذا هو الحقُّ الذي لا محيص عنه، والله يقول الحقَّ، وهو يهدي السبيل، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، وحُبِّ الجاه، وطلب الرفعة عند المخلوق دون الخالق، اللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا فارزقنا اجتنابه، وأنت على كلِّ شيءٍ قدير، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

فأجبتُ عليه بما مضمونه: «الحمد لله الواحد الأحد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد أمَّا بعد...

فإنَّ الحقير لا يدَّعي التوسعة في العلم، ولا يدَّعي علم جميع الأشياء، فإنَّما ذلك اللهُ سبحانه وتعالى، ولكنْ رُبَّ مخلوق لا يعلم شيئًا ولا أشياء، وإني لجاهلٌ ولكنْ جهلًا بسيطًا، ورُبَّ جاهلٍ جهلًا مركبًا يسمع الحقَّ من فَمِ مَن لا يشكُّ أنَّه إمام نقَّاد من أهل النظر والاجتهاد فيصرُّ على العناد، فتلك مِنْ مِثْلي ومِثْلِكَ هي الجهلُ الأكبر، والذنب الذي لا يُغفر، والأولى أن يُنشد (٢) ههنا قول القائل \_ وهو حسَّان \_:

وإنَّما الشِّعْرُ عِرْضِ المرء يعرضه على الأنام فإنْ كَيْسًا وإنْ حَمَقًا وإنَّ حَمَقًا وإنَّ السِّع بيتِ يقال إذا أنشدته صَدَقًا (٣)

<sup>(</sup>١) كلام المعترض هذا فيه غلو مذموم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (ينقد) والذي يظهر ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الديوان، ط دار المعارف تحقيق محمد حنفي حسنين، برواية الأثرم وابن حبيب وهما كالتالى:

وقول الراجز \_ وهو الحطيئة:

السُعر صَعْبٌ وطويلٌ سلَّمُهُ إذا ارتقى فيه الذي لا يَعْلمهُ زَلَّتُ به إلى الحضيض قَدَمُه يُريد أَنْ يُعْربَه فيعجمهُ (١)

أما خُطبُ مولانا أمير المؤمنين عليّ \_ عليه السلام \_ فقوله: «فعداهم الموتُ غرا» وأصلُه: عدا عليهم أي: وثب عليهم، والأصل تعديتها بـ على \_ كما في كتب اللغة \_ وإذا صحَّت نسبتها إلى أمير المؤمنين فلها سرُّ جديرٌ أنْ لا يبلغَه فَهْمُ المستشهِد، وهو أنَّه ضمَّنَ (عدا) معنى أفنى فعدَّاها بنفسها \_ كما تُعدَّى أفنى وإليه أشار الرّضيُّ بقوله: «هجم عليهم وأفناهم» فقوله: «هجم عليهم وأفناهم» فقوله: «هجم عليهم معليهم وأفناهم» فقوله: به بعدم عليهم عليهم وأفناهم وأفناهم بداوش بدليل بنفسه، والتضمين من أسرار العربية (٣).

وإليك عبارةَ ابن هشام في مغني اللبيب: «القاعدة الثالثة: قد يُشْرِبُون لفظًا معنى لفظٍ فيعطونه حكمه ويُسمَّى ذلك تضمينًا، وفائدة ذلك: أنْ تؤدّي

<sup>=</sup> إنَّما السَّعر لُسبُّ المرء يعرضه على المجالس إنْ كيسًا وإن حمقا وإن حمقا وإن أشعر بيتِ أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا راجع الديوان (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>١) الأبيات تنسب للحطيئة، انظر العمدة لابن رشيق (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس المحيط ماة (عدا).

<sup>(</sup>٣) انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/ ٢١٩).

كلمة مؤدَّى كلمتين، قال الزمخشري: ألا ترى كيف رجع معنى: ﴿وَلَا تَعَدُ عَنَهُمْ ... ﴾ [الكهف: ٢٨] إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين (١) إلى غيرهم، ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَاكُمُ إِلَى أَمْوَلِكُمُ ... ﴾ [النساء: ٢] أي: ولا تضموها إليها آكلين (٢). انتهى.

يقول كاتبُه (٣): لو قال في: «ولا تعدو عيناك عنهم...» ضُمِّنَ (تعدو) معنى (تنبو) لكان أوضعَ من (تقتحمُ)، و(ينصرفُ) المذكورُ في الجلالين (٤)، قال ذو الرمة (٥):

نبت عيناك عن طَلَلٍ بحُزوى عَفَتْه الرّيحُ وامتنع القطارا(٦)

قال ابن هشام: «ومِن مُثُلِ ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُ ﴾ [البقرة:١٨٧] ضمن الرفث معنى الإفضاء فعُدّي بـ (إلى) مثل: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء:٢١]، وإنَّما أصلُ الرفث أن يتعدَّى بالباء، يقال:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: مجاوزين، والتصويب من المغنى.

<sup>(</sup>٢) انظر مغنى اللبيب، ط الأفغاني (٢/ ٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) أي: المعلمي نفسه.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الجلالين فقد فسَّر الفعل (تعدو) بـ(تنصرف) كما في: (٢/٥).

<sup>(</sup>٥) غيلان بن عقبة، ويكنى أبا الحارث أحد عشاق العرب المعروفين ويلقب بذي الرمة: وهو الحبل البالي. انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٢٤٥)، والخزانة للبغدادي (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) البيت مطلع قصيدة موجودة بالديوان (٢/ ١٣٧١) بشرح الإمام أبي نصر الباهلي، تحقيق عبد القدوس أبو صالح.

أرفت فلانٌ بامرأته.

وقول تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُصَعَرُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥] (١)، أي: فلن يُحْرَمُوه، أي: فلن يحرموا ثوابه؛ ولهذا عُدِّي إلى اثنين لا إلى واحدٍ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: لا تَنْووا؛ ولهذا عُدِّي بنَفْسه لاب (على) وقوله تعالى: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا لَا تَنْووا؛ ولهذا عُدِي بنَفْسه لاب (على) وقوله تعالى: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا اللّهُ المن حمده أي: اللّهَانَ ﴾ [الصافات: ٨]، أي: لا يُصغون، وقولهم: سَمِعَ الله لمن حمده أي: استجاب؛ فعدي (يسمع) في الأول ب (إلى) وفي الثاني باللام، وإنّما أصله أن يتعدّى بنفسه مثل: ﴿ يَوْمَ يَسَمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ ﴾ [ق: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ لِلّذِينَ وَلَوْلَ مِن فِلْهُ وَلَا اللّهِمُ بالحلف؛ فلهذا عُدِي برَمِنْ)، ولمَّا خَفِي التضمين على بعضهم في الآية، ورأى أنه لا يقال: عُدِي برمِنْ)، ولمَّا خَفِي التضمين على بعضهم في الآية، ورأى أنه لا يقال: حَلَف من كذا، بل حَلَف عليه قال: ﴿ (مِنْ) متعلقة بمعنى (للذين) \_ كما عَدَمُ فَهُم المتعلق في الآية.

<sup>(</sup>۱) علّق د/ أبو داهش على هذه الآية \_ كما في حاشيتي (۱۰۱) و(۱۰۱) بقوله: في الأصل: «تفعلوا» والصواب ما أثبت، في الأصل: «تكفروه» والصواب ما أثبت أه. والصواب أن كلا الوجهين صواب وذلك أنهما قراءتان سبعيتان فقرأ بالياء التحتية حمزة والكسائي وحفص، وقرأ بالتاء الفوقية نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص ۱۷۰)، وشرح الهداية للمهدوي (۱/ ۲۳۰).

قال أبو كبير الهذلي(١):

حَمَلَتْ بِه في ليلَةٍ مَزَودةٍ كَرْهَا وعقد نطاقها لم يُحكَلَ وقال قبله:

ممًّا حملْنَ به وهُن عواقل محبُّك النطاق فشبَّ غير مُهبَّل (٢)

مزءودةٍ أي: مذعورةٍ ويروى بالجرِّ صفة لليلة مثل: ﴿وَالْيَالِ إِذَا يَسَرِ﴾ [الفجر:٤]، وبالنصب حالًا من المرأةِ، وليس بقويِّ مع أنَّه الحقيقةُ؛ لأن ذكر الليلة حينئذٍ لا كبير فائدة فيه، والشاهد فيهما أنَّه ضمَّن (حَمَل) معنى (عَلِق)، ولولا ذلك لعدي بنفسه مثل: ﴿حَمَلَتُهُ أُمَّهُۥ كُرِّهُمَا ﴾ [الأحقاف:١٥].

وقال الفرزدق(٣):

كيف تراني قالبًا مِحَنّي قد قَتَل الله زيادًا عنّي كيف

<sup>(</sup>۱) عامر بن الحليس الهذلي أحد بني سهل بن هذيل شاعر فحل، وصحابي على ما ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الأول من الكنى (۱۱/۳۱۳). وانظر خزانة الأدب للبغدادي (۸/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) البيتان موجودان بديوان الهذليين شرح السكري في قسم التعقيب للمحقق عبد الستار فراج (۳/ ۱۹۲)، وفي خزانة البغدادي (۸/ ۱۹۶)، وانظر شرح الحماسة للمرزوقي (۱/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) همام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التميمي الشاعر المشهور كان المفضل الضبي يفضله على جرير، وقال يونس: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. مات سنة (١٠١هـ). راجع معجم الأدباء لياقوت (٦/ ٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) أورده أبو عبيدة في النقائض (٢/ ٥٨)، وقد شرحه وتكلم عليه البغدادي في شرح أبيات مغنى اللبيب (٨/ ٨٦).

أي: صَرَفَه عنّي بالقتل، وهُو كثير.

قال أبو الفتح في كتاب التمام: «أحسب لو جُمِعَ ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مِئينَ أوراقًا...»(١) اهـ.

وقد استوفيت القاعدة إيثارًا للفائدة، والتضمين سماعيٌّ على الصحيح فلا يقاس عليه (٢).

ولا يكفي في السماع كلمةٌ واحدةٌ مُتكلَّمٌ في نسبتها (٣)، ولو فرضنا

<sup>(</sup>۱) كلام أبي الفتح عثمان ابن جني ت(٣٩٢هـ) قد كرره في أكثر من موطن في كتبه ففي الخصائص تعرّض لهذا كما في (٢/ ٩٠٣)، وفي المحتسب (١/ ٥٢)، وكذا في إعراب الحماسة كما أفاده البغدادي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في تذكرته: «والحقُّ أنَّ التضمين لا ينقاس».

نقله السيوطي في الأشباه (١/ ٢٢٥)، وقال الأزهري في التوضيح (١/ ٣٤٦): «واختلف في التضمين أهو قياسيٌّ أم سماعي، والأكثرون على أنه قياسي، وضابطه أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام. قاله المرادي في تلخيصه». اه. واختار يس في حاشيته على التوضيح (٢/٤) كونه سماعيًا.

<sup>(</sup>٣) يشير المعلمي إلى مسألة صحة نسبة كتاب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وقد سبق أنْ قال: «وإذا صحت نسبتها إلى أمير المؤمنين» وقد بيَّن العلماء قديمًا أنَّ الكلام الموجود في نهج البلاغة موضوع على على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٧/ ٨٨٥) في ترجمة المرتضى ـ أخي الرضي ـ : «قلت: هو جامع كتاب نهج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلى الإمام على ـ رضي الله عنه ـ ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطلٌ وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق بها، ولكن أين المنصف؟ وقيل: بل جمع أخيه الرضي» اهـ.

صحة: «عداهم الموت» على التخريج المذكور، وصحة أنْ يقاس عليه لا عداك السوء، فأنت أيُّها السيد لم تستعملها على ذلك الوجه، وإنَّما هذيت بها جزافًا، وكلامُك يحضره مولانا \_ أيَّده الله \_ وأوراقك إليَّ شاهدة أنك لم تسمع بالتضمين فضلًا عن أنْ تعرفه، فضلًا عن أنْ تستعمله، فكيف وأنتَ لم تسمع بهذه اللفظة حتى أحيت إليك يومنا هذا، وقد روي عن أمير المؤمنين نفسه \_ عليه السلام \_ أنَّه كان يومًا يمشي مع جنازة، فقال له رجلٌ: مَن المتوفي بصيغة اسم الفاعل؟

قال: اللهُ ـ عز وجل ـ.

فقال الرجل: إنَّما أردتُ من الميتُ؟

فقال له أمير المؤمنين: قل مَن المتوفيّ، أي بصيغة اسم المفعول(١).

وكيف هذا؟! وأميرُ المؤمنين \_ عليه السلام \_ يقرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَتُوفَّونَ ﴾ \_ بصيغة المضارع المبني للفاعل (٢) \_، ولكنَّه قرأ كذلك لسرِّ يَعْلَمُ أنَّ ذلك السائل أبلدُ من أنْ يلاحظه في خطابه، وهو أنَّ الميت تَوَفَّى أي: استكمل

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف (١/ ٢٧٨) وجعل الرجل أبا الأسود الدؤلي، وانظر الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) قراءة الجمهور: «يُتَوفَّون» \_ مبنيًا لما لم يسمَّ فاعله \_ وقرأ علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_: «يتوفون» \_ مبنيًا للفاعل \_ وهي التي أشار إليها المعلمي. وقد روى قراءة علي بن أبي طالب أبو عبد الرحمن السلمي كما في المحتسب لابن جني (۱/ ١٢٥)، ورواها أيضًا المفضل عن عاصم، وقد أنكر مجاهد القراءة بها وردَّ عليه ابن جني بأنه مستقيم جائز، وقال العكبري في إعراب القراءات الشواذ (۱/ ٢٥٣): قوله: «يتوفون منكم» يقرأ بفتح الياء، والتقدير: يتوفون آجالهم أي: يستوفونها. اهرانظر الكشاف (١/ ٢٧٨)، والبحر المحيط (٢/ ٢٢٢).

عمره، وعمله ورزقه.

ولو فرضنا أنك استعملتها بنيّة التضمين، وصحَّ لك قياسها وصحَّ: «فعداهم الموت» عن أمير المؤمنين، فإنَّ معنى «فعداهم الموت»: وثبَ عليهم وأفناهم، وكذا عداك السوء، فما يحملك على أن تخاطب إمام الزمان بنحو: لا وثب عليك السوء ولا أفناك، مع أنَّ: «لا عداك السوء» يعرف الصغير والكبير أنهًا دعاء على المخاطب لا له، والتمحُّل لكونها دعاءً له كادِّعاء عيش الحوت في الخبوت، أو صيد الأسود بحبال العنكبوت.

ولو سُلِّمَ فكيف يدعو بها عاقلٌ يعلم أنَّ من أشدِّ العيوب إهمالَ الواو في المجيب: لا رحمك الله، إلا حيث قصد المواربة (١) كقول الحافظ ابن حجر:

الـــدوادارُ (٢) قــال لي سوف أقـضي مآربَـكُ أُفْـرِغ الكـيسَ قلـتُ لا حَفِي خَفِ ظَ اللهُ جانِبَـكُ (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر مبحث الفصل والوصل من علم المعاني في دلائل الإعجاز لعبدالقاهر (۵۲ ۲۲۲)، والطراز للعلوي (۳/ ۳۰۵)، وبغية الإيضاح للصعيدي (۲/ ۲۲، ۸۵). والمواربة: المداهاة والمخاتلة ـ كما في القاموس.

<sup>(</sup>٢) الدوادارُ: كاتب الملك، حامل الدواة معرَّب مركَّب من (دواة ودار: مالك وصاحب) بمعنى المنشئ الكاتب ثم أطلقت على كل ما ينضمُّ لأمور الكتابة بما في ذلك نقل البريد وعرض القصص، وأخذ الخط السلطاني على عامة المناشير.

راجع معجم المعربات الفارسية للسباعي (ص٨١).

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان نسبهما السيوطي في شرحه عقود الجمان (١/ ٢١٣) للحافظ ابن =

وأمًّا قول مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : «ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات» فإيرادها من الغفلة؛ إذْ صرح فيها بـ (على) فليس فيها شهة.

وأمَّا قوله: «فما عدا ممَّا بدا» فله (عدا) معانٍ كثيرة ـ كما في كتب اللغة (١) تارة بمعنى (جدَّ في سعيه)، وتارة بمعنى ظلم، وتارة يقال: عدا اللصُّ على المال أي: سَرَقه، وتارة بمعنى (صرف)، وتارة بمعنى (وثَبَ)، وتارة بمعنى (جاوز)، وتارة فعل استثناء، وتارة حرف جرِّ فأيَّها أُريدَ في هذه العبارة (٢)؟

فإنْ زعمتَ أنهًا بمعنى (أصاب) فاجعلها مكانها لتعرف بيانها، والظاهر أنَّ (ما) استفهامية، و(عدا) بمعنى (صرف) وهي تتعدى إلى واحد بنفسها، وثانِ بـ(عن) وكلاهما محذوف للعلم به، والمعنى: ما صرفك عن طاعتي؟ و(مِنْ) تبعيضية و(ما) موصولة، و(بدا) بمعنى (نشأ) مِن الرأي، أو بمعنى (ظهر) فحينئذٍ يكون المعنى: ما صرفك عن طاعتى ممَّا نشأ لك من الرأي،

حجر، وذكر ما ذكره المعلمي ههنا، وكذا المرشدي في شرحه للعقود (١/ ٢١٢)،
 وروي البيت الثانى فيهما:

أبذل المال قلت لا حفظ الله جانك

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المعاني في تاج العروس (۱۰/ ٢٣٥)، والمجمل لابن فارس (٣/ ٢٥٢)، والكليات (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) قد ذكر الأزهري في تهذيب اللغة (٣/ ١١٧) قول على بن أبي طالب ونقل تفسيره عن أئمة اللغة كثعلب وغيره، وذكر عن الأصمعي أنه جعله من قول العامة، وفسره بالاستفهام: أما عدا مَنْ بدأ؟ ومعناه: ألم يتعدَّ الحق مَنْ بدأ بالظلم؟ وانظر شفاء الغليل للخفاجي فقد ذكر العبارة وشرحها. (ص٢٧٧).

أو ممًّا ظهر منّى أيْ: أيُّ شيء مما نشأ لك من الرأي، أو ممَّا ظهر منّى صَرفَك عن طاعتي. وهي على كلّ تقدير بمعزل عن الاستدلال بها.

وأمَّا قولي: «راجعوا الإمام» فإنِّي لمَّا أردتُ أنْ أمحضَك النصيحة، وأردَّك إلى الاستعمالات الصحيحة تقاعسْتَ عن ذلك وطفقت تخبط خَبْط عشواء، وتعربد عربدة النشوي، وقد قيل في المثل: «آخر الداء الكيُّ»(١).

وأمَّا التعصُّب بالدين فقال في القاموس: «وتعصَّب شدَّ العصابةَ، وأتى بالعصبية، وتقنَّع بالشيء ورضي به»(٢)، فأيُّ ملامةٍ عليَّ بأنْ أكونَ متعصبًا بالدين أي: معتمًّا وكوني متعصِّبًا به أي: متعزِّزًا، وكوني متعصِّبًا به أي: مُتقنِّعًا راضيًا به: (وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها)(٣) وإنَّما اللومُ على مَنْ يتعصَّب على الدين، أو يتعصَّب فيه مع أنَّ الأولى في قضيتنا أن يُعبَّر بالحقِّ بدل الدين.

وأمَّا قولك: «وعدم الرجوع إلى الحقِّ...إلخ» فأينَ الحقُّ الذي أرجع إليه؟

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة، وفي الأصل (الدا) بالقصر، وكنت صوَّبتها إلى (الدواء) ثم رأيت في الصحاح (٦/ ٢٤٧٧) قول الجوهري: ويقال: آخر الدواء الكيُّ، ولا تقل: آخر الداء الكيُّ. اهـ. فدلُّ على أن قولهم: آخر الداء مستعمل لكنه ضعيف وصوابه ما ذكره الجوهري بدليل أنه روي بلفظ: آخر الطب الكيُّ.

وانظر لسان العرب (١٥/ ٢٣٥)، والتاج (١٠/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس مادة (عصب).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة يرثي بها نشيبة بن محرِّث وصدره: (وعيَّرها الواشون أني أحبها).

انظر شرح ديوان الهذليين للسكري (١/ ٦٩).

وأين الدليل الذي ثبت حتى أعوِّل عليه؟ بل(١) قد ثبت على جهل المعاند.

وأمَّا قول العارفين: «قرأتُ العلم...» إلخ، فإنَّما لفظه: «طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله»، وهذا الشاهد لم يظهر لي وجه الاستشهاد به حتى أتكلَّم عليه.

وأمًّا قولك: «إني قصدتُ بإنشادي الإعجاز والمبارزة» فما قصدتُ به إلا تطهير المسامع عما قرعها، وتنشيط الرؤوس عمًّا صدَّعها، و محَوَّا لما قد يتشاءم به.

وأمًّا كون أبياتي ليست على غايةٍ من المدح فهذا كلامُ حاسدٍ لا يبالي بما يقول.

وهذه أبياتي:

دَعْني من الغِيدِ ما للصِّيد والغيد وقُ مَولايَ يَهْنؤك العيد السعيدُ فَدُمْ في -ودام سَعْدُكَ طولَ الدَّهرِ يَرْفُل في نَـط

وقُم نَهُنّي إمامَ الحقّ بالعيدِ في خير عَيشٍ بتوفيقٍ وتسديدِ نَصْرٍ وفَتْح وتمكينٍ وتأييدِ

وقولك: «من حيث إنّه ما مِن أحدٍ إلا ويُهنّى بالعيد حتى العبد المملوك، ولا فَضْلَ يُرى للممدوح بذلك»؛ فإنّما التهنئة بالعيد تهنئةٌ بالعافية والسرور والحبور وامتداد العمر في طاعة الله فيه، والتهنئة بذلك أمرٌ لا ينكره ذو بصيرة، وكما أنّ الدعاء بالعافية وسؤال العافية يستوي فيه الملوكُ

<sup>(</sup>۱) أشار د/عبد الله أبو داهش إلى أنَّ أصلها في المخطوط: (بلا) وصوَّبها إلى (بل) ولله ولله أبل أنَّ الشيخ المعلمي كثيرًا ما يرسم الألف المقصورة برسم الألف الممدودة كما هو سائر في خطوط بلاده.

والمملوك؛ فكذا التهنئة بها، على أنها ليست تهنئة بلفظ عادي، وإنما هي بأبياتٍ لطيفة يعرفها مَن له ملكة ، ولا يعرف السبيل إلا مَن سلكه، ولا يعرف السالك السبيل إلا إذا كان على بصيرةٍ، وأمَّا مَنْ سلكه مُتَخبطًا، ولم يمشِ فيه على المنوال فهو سواء وسائرُ الجهّال.

وقولك: «بل المدحُ العالي أن يُهَنَّأُ العيدُ بإمام الحقّ» فمَن هو العيدُ حتَّى تهنئه؟!

وإذْ لسْتَ ممن يفهم التصريح فَضْلًا عن التلميح فنقول: إنَّ العيد ليس بذي عَقْلٍ ووجدان وعيون وآذان حتى تهنئه، فلو أنَّ العيد يتصوّر إنسانًا لهنَّأناه، كما أنَّ اعتراضَك لو يتجسّد لكان أبلغ دواء للمحرورين (١)، وأخشى أن يطلع عليه غير صفراوي فتصيبه البردة (٢).

على أنَّ أبياتي مرتجلةٌ بنتُ لحظةٍ، ولولا أنَّ ذلك المقام يشغل الفكر بهيبته لما اقتصرت على الثلاثة الأبيات وأنت تعرف ذلك قد لجلجك في الإنشاد، فكيف بي في الإنشاء؟!

وأين مِنْ أبياتي قصيدتك بنت شهر، بوزنِ قليل الاستعمال ملتزمًا في القوافي قولك: «يا ابن علي» مع التعرض بكفران النعمة من دعوى أنَّ الناس أفناهم الجوع، وقد أغناهم الله تعالى بفضل عبده مولانا \_ أيَّده الله \_ وبتيسيره سُبل الكسب، وأين ذلك من قول بعضهم في تهنئةِ عيد:

<sup>(</sup>١) الحرير والمحرور: مَن تداخلته حرارة الغيظِ أو غيره. انظر القاموس.

<sup>(</sup>٢) قال المجد الفيروز آبادي: البَرُدة ويحرك: التُّخَمَة.

يا إمامَ الهدى وغوثَ اليتامى زارك العيدُ وهو يحمل أعلا فهنيتًا لك السرورُ بسشوًا

والمسساكين رحمة السرحمن مَ التهاني لكم بِنيل الأماني لكم ونيل الأجلور في رمضان

وما عسى أن يبلغه من يريد إساءة الإمام بعد مقابلته في تهنئة عيد بمحضر من الناس بنحو قوله: «لا عداك السوء»، فعدا أمير المؤمنين و محبيه كل سوء ولا عداك، ومَن أعديته من نباهتك سُوءًا فابنِ على زَعْمِكَ.

ولستُ أزعم أني متحرّز عن كلِّ خطأ، لكنني لو نُبِّهْتُ على الخطأ لما تمحَّلْتُ لتصويبه، بل بادرتُ بسؤال العفو والإقرار بالقصور؛ لأنَّ الإنسان رهين النسيان ولا سيَّما إذا كان في درجتنا قصورًا وتقصيرًا. وقد يقال: كفارة الذنب الإقرار والندم والاستغفار. ومُغَلِّظُهُ الإنكار مع المحاجَّة والاعتذار، وذلك هو عينُ الإصرار، ومُسْقِطُ الأعذار من الاعتبار.

وأمَّا قولك: «في الرياء، والسمعة، وحبِّ الجاه وطلبِ الرِّفْعة» فالله تعالى أعلمُ بها على أنهًا أدواء القلب، وربَّما أصلحها صلاح النّية، كالذي يُصلّي ويحسِّنُ صلاته ليتعلم الناس كيفية الصلاة، ويطلب الجاه ليستعين به على طاعةٍ.

وقولك: «عند المخلوق دون الخالق» فالمخلوقون ليسوا سواءً؛ فإنَّ منهم من يكون حبُّه حبًّا لله، وبُغْضُه بغضًا لله، والتقرُّبُ إليه تقرُّبًا إلى الله، وأظنُّكَ لا تنكر أنَّ منهم مولانا أيَّده الله تعالى.

ولعليّ قد أسرفْتُ في القِصَاص، ولا أقول: البادئ أظَلْمُ، ولا الكلامُ أنثى، والجوابُ ذكر، ولكني أسألك العفوَ، وأقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو ما لي من قصد إلا بيان الحق، وأنصحُك لله، ولجدِّك رسولِ الله أنْ تَثبَّتَ في الكلام، وتعلمَ أنك تخاطب إمامًا نقَّادًا مجتهدًا يجب على مخاطبه بما يزعم المخاطب أنه قد نقّحه التحرُّزُ، وإلا فكما قيل: (ترك الذنب أولى من طلب المغفرة)، وإذا أردتَ التحرُّزُ فخُذْ ما تعرفه يقينًا، ودَعْ ما تشكُّ فيه وإنْ ترجَّح في ظنك شيءٌ وفإنّما يوقع الإنسانَ في الغلط مسامحةُ النفس والعملُ بمجرَّد الظنَّ.

كلّا: مِثْلُ الشمس وإلا فدعْ هذا.

وإنَّ ما الفضل بالتقوى، وقَقَنا اللهُ لأنْ نتمسَّك منها بالسبب الأقوى، وغَفَر لنا ولكم، وعفا عنّا وعنكم، وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم.

فأعاد عليَّ جوابَ معتذرٍ، وأفاد أنَّه أرى السيَّدَ العلَّامةَ صالح بن محسن الصيلمي جوابي، فقضى بما لا يخفى على مِثْلِه.

ثم كتب إليَّ السيدُ عليُّ قصيدةً يعتذر [فيها] لم أرَ منها ما يليق ذكره فمن ظنَّ أنَّ هذا منِّي تعصُّب فها هي مُلْصقة بهذا (١).

يا سادتي يا بني إدريس لم يَزَلِ قلْبي عليكم مقيمًا أينما يَحُلِ

<sup>(</sup>١) لم أقف على قصيدة السنوسي هذه التي يعتذر فيها للمعلمي وقد ذكر د/ أبو داهش أنَّها مرفقة بهذه المحاورة وأنّ مطلعها:

وطلب منّي إصلاح خللها، فرأيتُ الأمرَ بذلك يطول فأجبت عليه ارتجالًا بعشرةِ أبيات يراها المطَّلِعُ تحت قصيدته، وأوَّلهُا:

يا فاضلٌ (١) دَلْوُهُ بالمكرماتِ مَلي وقَدْره كاسْمِه بين الأنام علي (٢)



(۱) في المطبوع: (يا فاضلًا) \_ بالنصب \_ وذكر الناشر أنَّ بالأصل المخطوط: (يا فاضل)، وما بالأصل هو الصواب لأنه منادى نوعه نكرة مقصودة فيبنى على الضم، ونوِّن ضرورة، وأمَّا (يا فاضلًا) بالنصب فجائز عربية للنكرة غير المقصودة لكنه غير مناسب هنا لأنه يريد السنوسي.

#### (Y) **e**yako:

ومَنْ علينا له الحقُّ الأكيدُ بما ما كان ما كان عن حبُّ لمحمدةٍ ما كان ما كان عن حبُّ لمحمدةٍ لكسنَّما الحقُّ أحرى أنْ نُعَظَّمَهُ ولا أحبُّ لكم إلا السواب كما فظنَّ خيرًا كظني فيك محتملًا فطنَّ خيرًا كظني فيك محتملًا في أرى وقد علمتم صوابي في محاورتي وقد علمتم صوابي في محاورتي ثم السلام على المولى الإمام أبي شم السلام على المولى الإمام أبي شم السلام عليكم ما بدا قمرٌ

حواه من قربه من خاتم الرُّسُلِ ولم أردْ سمعة بالبحث والجدلِ من الخداع بقولِ غير معتدلِ أحبُّه وهو من خير المقاصد لي ماكان أثناء نصر الحقِّ من خطلِ إعراضكم عنه تعليلًا بلا عِللِ والحمد لله ربِّ السهل والجبلِ عليَّ المرتقي أوجَ العُسلا ابن علي أو ما بدا فضل ندبِ غير منتحلِ اهـ

\* وفي المطبوع اختلاف يسير في بعض الكلمات، وقد ذكر مطلع القصيدة وأردفه في الحاشية بثمانية أبيات فيصبح الجميع تسعة، وهو غير متفق مع قول المعلمي: «بعشرة أبيات»، وقد وجدت البيت العاشر ـ وهو الأخير منها ـ مع القصيدة كاملة في النسخة المخطوطة الأخرى.

شرح بيت ومعناه



الحمدلله.

لبعض متأدبي الوقت، وهو ثابت بن سعيد معوَّض \_ من سكان ناحية عتمة (١):

تاريخُ هذا العامِ ياعَمْ أزال عنكَ الهممَّ والغَمْ

أقول: قد اتفق له في هذا البيت مع التاريخ محاسن، ومنها جناس شِبْه المشتق بين العَمِّ والعام (٢).

وجناس التصحيف بين العَمِّ والغَمِّ والغَمِّ (٣)، وجناس المضارع بين الهَمِّ

<sup>(</sup>١) قال الزبيدي في تاج العروس (٨/ ٣٨٨): «وعُتْمة \_ بالضم \_ حصنٌ منيع بجبال اليمن».اه.

<sup>(</sup>۲) الجناس لون من ألوان علم البديع وهو من المحسنات اللفظية، وينقسم إلى أقسام عدة، وجناس شبه المشتق هو أن يكون في كل من الكلمتين جميع ما يكون في الآخر من الحروف أو أكثرها ولكن لا يرجعان إلى أصل واحد، كما في كلمتي (العم، والعام) فالأولى مشتقة من (عَمَمَ)، والثانية من مادة (عوم).

انظر تلخيص المفتاح بحاشية التفتازاني (ص٣٥٥)، وشرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) جناس التصحيف هو ضرب من الجناس الناقص، ويسميه بعضهم جناس الخط وهو الإتيان بكلمتين متشابهتين خطًّا لا لفظًا أو كما قال السيوطي: أنْ تختلف الحروف في النقط، ومثاله من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ٢٠١]. انظر الطراز للعلوي (٢/ ٣٦٥)، وجنان الجناس للصفدي (ص ٣٠)، وشرح عقود الجمان (٢/ ١٧١)، وشرح الكافية البديعية للحلي (ص ٢٥).

والغَمِّ (١)، مع حُسْنِ السَّبْك والتلطُّفِ في الخطاب والدعاء، مع أنَّ الغالب على هذه التآريخ ركاكةُ اللفظ والمعنى؛ لأنَّها قلّما تتيسر بغير تكلِّف (٢).

والفاعل في: (أزال عنك) محذوف وهو معلوم مقامًا؛ لأنَّه لا مُزيل لذلك إلا الله تعالى.

تمت.



<sup>(</sup>۱) جناس المضارع هو أيضًا من الجناس الناقص ويسميه بعضهم الجناس المطمع والمطرف واللاحق وهذه كلها بحسب الحرف الواقع في الكلمة فإن كان الحرفان المتقاربين في المخرج سُمِّي مضارعًا وقد يكون في أول الكلمة كما في (الهم والغم) وفي وسطها كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمُ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وفي آخرها كما في: الخيل معقود في نواصيها الخير.

انظر التلخيص بحاشية التفتازاني (ص٣٥٣)، وعقود الجمان (٢/ ١٧٢)، وجنان الجناس للصفدي (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ آداب العرب للرافعي (٣/ ٣٩٦) باب التاريخ الشعري وكتاب البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البديع) لبكري شيخ أمين (ص١٨٢).

### أنظام لغوية

١-نظم الأسماء المؤنَّثة السماعيّة
 ٢-نظم جموع كلمة (عَبْد)
 ٣-نظم جموع (شيخ)



## ١ \_ نظم الأسماء المؤنَّثة السماعيّة

أسسماء تأنيسث بسلاعكرمسه مسا يَلْسرم التأنيست فيسه الأذن والسدّار والسدّل وإشست عَسضُدُ جَهَسنّم السسعير نسارٌ عَقْسرَب ريخ عَصًا فردوسُنا الغُول الفَخِذ عَسروضُ شِعْرِ فُلْسك بَحْسر بِسير والسَدّه بَالْمَانُ رِجْسلٌ قَسدَم والفَرسُ الموسى اليمينُ الأَفْعى والعنكبوتُ والسراويلُ الكَبِد والكَف والسّاقُ وقوسٌ أرنب والكَف والسّاقُ وقوسٌ أرنب

خُذها بِضَرْبيْها (١) على استقامه والعينُ والنفسُ وكَتُفُ سِسنُ والعينُ والنفسُ وكَتُفُ سِسنُ وَوَدِكُ ثُسمَ السندِّراعُ واليسدُ لظَى الجحيمُ سَقَرٌ والثَّغلَبُ والفَأْسُ والأرضُ معَ المِلْحِ فَخُذْ والنَّهُ رُ والنَّعْلُ وكَالسِمُ عُذَلْ والنَّعْلُ وكَالسُ تُعْلَمُ والخَرْبُ والنَّعْلُ وكَالسٌ تُعْلَمُ والعَقِبُ الكَرْشِ مع الشمسِ اعْتَمِدُ والعَقِبُ الكَرْشِ مع الشمسِ اعْتَمِدُ والمنجنيقُ الحَمْرُ فيما يُحسَبُ (٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أي: ما يلزم فيه التأنيث، وما يجوز فيه الوجهان، هذا وقد وضع المؤلف فوق كل كلمة رقمًا لإحصاء الألفاظ الواجبة التأنيث وغيرها، فبلغ عدد الألفاظ الواجبة التأنيث ستين كلمة، وغير الواجبة ست عشرة كلمة.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف بعد هذا البيت: (والضبع) ووضع فوقها رقم واحد وستين ولم ينظمها في بيت، وكأنه ألحقها بالألفاظ السابقة إذْ إنَّ هذه الكلمة مما يلزم فيها التأنيث على قول.

تُؤَنِّ فُ السضميرَ أو تُسذَكُرُ لِيْستُ (٢) طريتٌ عُنُستٌ لسسانُ سِلاحُنَا وفي القوى (٣) بِذا حُكِمْ فاشكر لمن نظمها وصَرَّحا (٥)

وضَرْبُهُ النساني السذي نُخَسيِّرُ السسِّلُمُ والمِسْكُ وَقِدْرٌ خَانُ (١) سِكِّينُنَا السُّلطانُ والسُّرى الرحِمْ كذاك أسْماءُ السَّبِيلِ (٤) والضُّحَى



<sup>(</sup>۱) لعلها (حال) فقد ذكروا أنَّه يجوز تذكيره وتأنيثه منهم ابن الحاجب في منظومته، انظر (ص۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) الليت ـ بالكسر ـ: صفحة العنق.

<sup>(</sup>٣) لعلها (القفا) كما ذكره غير واحدٍ من الأئمة منهم ابن الحاجب في منظومته إذْ جعله من القسم الثاني الذي يجوز فيه التذكير والتأنيث كما في ص(١٢٢).

<sup>(</sup>٤) كالزُّقاق، والطريق، والصراط، والسبيل. انظر «المزهر» للسيوطي (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) ترقيم الكلمات وقف عند لفظة (سلاحنا) وأكملت الباقي.

#### ٢ ـ نظم جموع كلمة (عَبْد)

عِبادٌ عَبيدٌ أَعْبُدٌ وأَعابدٌ وأَعابدٌ وأَعابدٌ وأَعْبِدَةٌ كَذا وأَعْبِدَةٌ كَذا عَبِدون معبودا بقصر ومَدَّةٍ كَذا عُبُدٌ بالضمتين فهاكموا (٣)

عِبِدَّى عِبِدَّانٌ عِبِدَّاءُ عُبُدانُ (۱) عِبِدَّةُ أو خَفِّ ف بفتح (۲) وعِبْدانُ عبودٌ وعَبدُونٌ وأعبادُه خانوا جموعً العَبْدِ فاحفظوها لتَزْدَانوا عبد الرحمن المعلمي

#### أَوْ لَهُ:

ق ل أَعْب دُ أَعاب دُ عَبِي دُ عِبَادُن ا أَعْبَادُن ا وعَبَ دَهُ عِبَادُن ا عِبِدَانُ وعُبْدانُ وُجِدْ كذا عِبِدَانُ وعُبْدانُ وُجِدْ يَتْل وهُ عَبْدون عَبِيدون كذا

مع عُبُدِ مَعْبَدةٌ عُبُدودُ عبددٌ عاشرُ ها وأَعْبِدهُ عبدانُ مَعْبُودا وأقصِرْ إنْ تُرِدْ بالمدِّ والقصرِ عبِدَّا فَخُدا



<sup>(</sup>١) وضع المؤلف فوق كل جمع رقمًا فبلغ المجموع في النظم الأول عشرين جمعًا، وكذلك في النظم الثاني.

<sup>(</sup>٢) عَبَدَة. المعلمي.

<sup>(</sup>٣) كان في الأصل: «كذا عُبُدٌ يتلو بكسر عِبِدَّة» فضرب عليها الناظم وكتب تحتها: «بالضمتين فهاكموا».

#### ۳ ـ جموع «شيخ»

الحقير في جموع شيخ:

كماحكى القاموسُ<sup>(۱)</sup> وهو المعتبرُ يَتْلُوه شِيخَانٌ<sup>(۵)</sup> تلا شِيوخُ<sup>(1)</sup> كذاك مَشْيوخاءُ<sup>(۱۱)</sup> ثم مِشْيَخَهُ<sup>(۱۱)</sup> مع مِشْيَخَهُ<sup>(۱۱)</sup> ما لهَمْزِ فافْهَمْها وخُذها يا فتى

جموعُ شَيخٍ عَدُّها إحدى عشر شِيخةٌ (٢) وشِيخةٌ (٣) شُيوخُ (٤)

مشايخُ (٧) ومَـشْيَخاءُ (٨) مَـشْيَخة (٩)

بالشِّينِ فالميمِ وأشياخٌ (١٢) أتى



<sup>(</sup>١) القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (شاخ): (١/٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) بكسر ففتح على وزن (عِنَبة).

<sup>(</sup>٣) بوزن (صِبْية) ذكره ابن سيده وكراع كما في التاج (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) بضمِّ الشين على القياس.

<sup>(</sup>٥) بوزن (غِلْمان).

<sup>(</sup>٦) بكسر الشين لمناسبة التحتية كما في بيوت وبابه.

<sup>(</sup>٧) قال الزبيدي في التاج (٢/ ٢٦٥): وأنكره ابن دريد، وقال القزاز في الجامع: لا أصل له في كلام العرب. وقال الزمخشري: المشايخ ليست جمعًا لشيخ وتصلح أن تكون جمع الجمع. اهـ.

<sup>(</sup>٨) ولم يذكره ابن منظور.

<sup>(</sup>٩) بفتح الميم والياء بوزن (متربة).

<sup>(</sup>۱۰) بوزن مفعولاء وهو وزن نادر.

<sup>(</sup>١١) بكسر الميم وسكون الشين وفتح الياء.

<sup>(</sup>۱۲) بوزن أبيات ومفرده شيخ بوزن بيت.

# الرسائسل العروضية



الرسالة العانية عشرة مُخْتصر متن الكافي في العسروض والقسوافي



### متن الكافي في العروض والقوافي

للعلامة أحمد بن شعيب القنائي الشافعي مشوبًا ببعض تقريراتٍ من شرحه المختصر الشافي لشيخ المشايخ السيد محمد الدمنهوري \_ رحمهما الله تعالى \_ آمين.

وأسقطتُ منه غالب الشواهد ليكون أحثَّ على حفظه، وأبحثَ عن دقائقه، والله الموفق.

米米米

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

### نبذة في علم العروض

اعلم أن أحرف التقطيع التي تتألف الأجزاء منها عشرة: (لمعت شُوفُنا).

وأقسام الكلام بحسب الحركات سببان: خفيف وثقيل، ووتدان: مجموع، ومفروق، وفاصلة كبرى وصغرى يجمعها: (لم أرّ على ظهر جبل سمكة) ومنها تتألف التفاعيل وهي ثمانية لفظًا، عشرةٌ حكمًا خماسيان وثمانية سباعية الأصول منها: فعولن مفاعلين مفاعلتن فاع لاتن ذو الوتد المفروق في المضارع، والفروع(١) فاعلن مستفعلن، فاعلاتن، متفاعلن، مفعولات، مستفع أنْ ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث.

ومستفعلن له وجهان: تارةً يكون مركبًا من سببين خفيفين بينهما وتدٌ مفروق كما في بحري الخفيف والمجتث وتارةً من سببين خفيفين يليهما وتدٌ مجموع كما في غيرهما.

وفاعلاتن له حالتان: ففي المضارع يكون مركبًا من وتد مفروق يليه سببان خفيفان، وفي غيره يكون مركبًا من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع، فحال اللفظ واحد والحكم مختلف لتفارقهما من جهة أنَّ مستفعلن مجموع

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: والفروق \_ بالقاف \_ وهو سَبْقُ قَلَم والتصويب من متن الكافي انظر (ص٣٨) من «الإرشاد الشافي».

الوتد يجوز طيَّهُ بخلاف مفروقه وفاعلاتن مجموع الوتد يجوز خَبْنُه بخلاف مفروقه، وكلُّ من الأصول يتفرع عنه بعض الفروع، وكيفية التفريع فيها أنْ تقدّم السبب أو السببين على الوتد ثم تبدل ما ينشأ بمستعمل لكونه مهملًا والقاعدة عندهم أنَّ الأصول ينشأ عنها فروع بعدد الأسباب التي فيها نحو: مفاعيلن إذا تقدم سبباه صار (عيلن مفا) فلإهماليه يُبْدل بمستعمل وهو مستفعلن أو أخوهما فصار (لن مفاعي) فهو مهمل يبدل بمستعمل وهو فاعلاتن، ومفاعلتن الأصل له فرعان وهما: متفاعلن وفاعلاتن.

\*\*\*

## الباب الأول في بيانِ ألْقاب الزِّحاف والعِلَل وتعاريفها

الزِّحاف: تغيير مختصُّ بثواني الأسباب مطلقًا بلا لزوم، ولا يدخل الأول والثالث والسادس من الجزء.

فالمفرد ثمانية:

الخبن: وهو حذف ثاني الجزء ساكنًا.

والإضمار: إسكانه متحركًا.

والوقْص: حذفه متحركًا.

والطيُّ: حذف رابعه ساكنًا.

والقبض: حذف خامسه ساكنًا.

والعصب: إسكانه بعد تحرُّكه.

والعَقْل: حذف متحركًا وهذان لا يكونان إلا في مفاعلتن فيبدل في الأول مفاعيلن، وفي الثاني مفاعلن.

والكفُّ: حذفُ سابعه ساكنًا.

وأمَّا المزْدَوجُ فأربعةٌ:

الطيُّ مع الخَبْن خَبْلٌ، ومع الإضمار خَزْلٌ، ويحُصَر في إسكان (تا) وحذف (ألف) متفاعلن فيبدل إلى مُفْتَعِلن، والكفُّ مع الخبن شكُلٌ وانحصر في حذف الألف الأولى والنون من (فاعلاتن) مجموع الوتد، والسين والنون من (مستفع لن) مفروق الوتد فينقلان إلى فاعلن ومفاعل ومع العصب نقصٌ، ويدخل مفاعلتن فقط فينقل إلى مفاعيل.

وأمَّا العِلَلُ فهي: ما إذا عرض لزم، ولا تكون في الحشو بل في الضرب والعروض، ما عدا الخَرْم، فزيادةُ سَبَبِ خَفيفٍ على ما آخره وتد مجموع: ترفيلٌ، ولا يقع إلا في مجزوء المتدارك والكامل فيصير فاعلن في الأول (فاعلاتن)، ومتفاعلنٌ في الثاني (متفاعلاتن).

وحرفٌ ساكنٌ على ما آخره وتد مجموع تذييلٌ وهو خاصٌ بمجزوء الكامل والبسيط والمتدارك فيصير متفاعلن في الأول (متفاعلان)، ومستفعلن في الثاني (مستفعلان)، وفاعلن في الثالث (فاعلان).

وعلى [ما] آخره سبب خفيف: تَسبيغٌ وهو خاصٌّ بمجزوء الرمل فيصير فاعلاتن فيه (فاعلاتان)، وخُصّتْ علل الزيادة بالمجزوء عوضًا عن النقْص.

وأمًّا علل النقصان فذهاب سبب خفيفٍ حَذْفٌ، وهو مع العَصْب قَطْفٌ وهو خاصٌّ بالوافر فيصير مفاعلتن فيه (مفاعل) ويُنْقل إلى (فعولن) وحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله قطْعٌ ويختصُّ بالبسيط والكامل والرَّجز، فيصير فاعلن في الأول ومتفاعلن في الثاني ومستفعلن في الثالث (فاعل) و (متفاعل) و (مستفعل) بإسكان اللام في الثلاثة.

وهو مع الحذف بَتْرٌ ويدخل \_ كما قال الخليل(١) \_ المتقارب والمديد

<sup>(</sup>۱) الخليل بن أحمد بن عمرو البصري أبو عبدالرحمن الفراهيدي النحوي العروضي اللغوي الزاهد إمام هذه الصنعة، معروف مشهور، أول من اخترع العروض والقوافي، مات سنة (۱۷۰هـ) أو (۱۷۵هـ).

فيصير فعولن في الأول (فَعْ) وفاعلاتن في الثاني (فاعلْ).

وحَذْفُ ساكنِ السبب وإسكان متحرِّكه قَصْرٌ (١)، وحَذْفُ وَتَدٍ مجموعٍ حَذَفٌ ساكنِ السبب وإسكان متحرِّكه قَصْرٌ (١)، وحَذْفُ وَتَدٍ مجموعٍ حَذَذٌ، ولا يدخل إلا الكامل فيحذف (علن) من متفاعلن وينقل الباقي الذي أجزاؤه مستفعلن مفعولات فتحذف (لات) وينقل الباقي إلى (فَعْلن).

وإسكان السابع المتحرك وقْفٌ وحذفه كسْفٌ، وليس لنا سابع متحركٌ إلا (تاء) مفعولات.

\*\*\*

انظر البلغة للفيروزآبادي (ص٩٩).

<sup>(</sup>١) قال في «المختصر الشافي» (ص٩): «ويدخل الرمل والمتقارب والمديد والخفيف كحذف نون فاعلاتن وإسكان تائه وحذف نون فعولن وإسكان لامه».

## الباب الثاني في البحور وموازنها وعروضها<sup>(١)</sup>

هذه أبيات فيها للصفي الحِلِّي<sup>(٢)</sup>:

الطويل:

طويـلٌ لــه دون البحــور فــضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلُ (٣)

عروضه واحدة مقبوضة، أضربها ثلاثة:

الأولَ: صحيح، والثاني: مِثْلُها، والثالث: محذوف.

<sup>(</sup>١) في «متن الكافي»: (الباب الثاني في أسماء البحور وأعاريضها وأضربها) وليس في الحاشيتين ما ذكره المعلمي فتكون الترجمة على هذا من عنده ولا تباين بينهما.

<sup>(</sup>۲) عبدالعزيز بن سرايا السنبسي الطائي الحِلِّي صفي الدين، ولد سنة (۱۷۷هـ)، وتعانى الأدب فمهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان وصنَّف فيهما، كان يتهم بالرفض و في شعره ما يشعر به \_ كما قاله الحافظ ابن حجر \_، له ديوان شعر يشتمل على فنون كثيرة، وبديعيته مشهورة وكذا شرحها، مات سنة (۲۵۷هـ) وقيل سنة (۷۵۷هـ).

راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) هذا البيت وما يليه من أبيات في نظم البحور موجودة بديوان «الحِلي» (ص٦٢) وهي من زيادات المعلمي هنا على الأصل إذْ لا وجود لها في «الكافي» ولا «حاشيتي الدمنهوري».

المديد:

لمديد السُعر عندي صفات فاعلات فاعلن فاعلات (١) مجزوء وجوبًا، أعاريضه ثلاثة وأضربه ستة:

الأولى: صحيحة وضربها مثلها.

الثانية: محذوفة وأضربها ثلاثة: الأول: مقصور، الثاني: مثلها، الثالث: أبتر.

الثالثة: محذوفة مخبونة لها ضربان:

الأول: مثلها، والثاني: أبتر.

البسيط:

إنَّ البسيط لديم يُبْسَط الأمَلُ مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلو أَعاريضهُ ثلاثة وأضربه ستةٌ:

الأولى: مخبونة ولها ضربان: الأول: مثلها، والثاني: مقطوع.

الثانية: مجزوءة صحيحة وأضربها ثلاثة:

الأول: مجزوء مُذالٌ، الثاني: مثلها، الثالث: مجزوء مقطوع.

الثالثة: مجزوءة مقطوعة وضربها مثلها.

<sup>(</sup>١) توجد كلمة (فاعلن) بخط دقيق فوق (فاعلات).

الوافر:

بحورُ السُّعْر وافرها جميلُ مفاعلتن مفاعلتن فعولُ (١)

له عروضان وثلاثة أضرب:

الأولى: مقطوفة وضربها مثلها.

الثانية: مجزوءة صحيحة، ولها ضربان:

الأول: مثلها، الثاني: مجزوعٌ معصوب.

الخامس<sup>(۲)</sup>: الكامل:

كُمُلَ الجَمال من البحور الكاملُ متفاعلن متفاعلن متفاعلو

أعاريضه ثلاثة وأضربه تسعة:

الأولى: تامة وأضربها ثلاثة:

الأول: مثلها.

الثاني: مقطوع.

الثالث: أَحَذُّ.

الثانية: حَذَّاءُ ولها ضربان:

الأول: مثلها.

<sup>(</sup>١) فوق البيت حاشية يقول فيها الشيخ: «أصل أجزائه مفاعلتن ستّ مرات».

<sup>(</sup>٢) لم يرقم الشيخ أسماء البحور إلا هذا.

الثاني: أحذُّ مضمر.

الثالثة (١): مجزوءة صحيحة وأضربها أربعة:

الأول: مجزوءٌ مُرَفَّـلٌ.

الثاني: مجزوءٌ مُذَال.

الثالث: مثلها.

الرابع: مقطوع.

الهزج:

عسلى الأهسزاج تسسهيل مفساعلين مفساعيلو(٢)

عروضه واحدة صحيحة، ولها ضربان:

الأول: مثلها.

الثاني: محذوف.

الرَّجز:

في أَبْحُرِ الأرجَاز بَحْرٌ يَسْهِلُ مستفعلن مستفعلن مستفعلو من أَبْحُرِ الأرجَاز بَحْرٌ يَسْهِلُ مستفعلو أعاريضه أربعة، وأضربه خمسة:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الثانية.

<sup>(</sup>٢) قال المعلمي في حاشية: «أجزاؤه مفاعلين ستّ مرات ولكنه مجزوء وجوبًا، وشذًّ مجيئه تامًّا.

الأولى: تامّة ولها ضربان:

الأول: مثلها.

الثاني: مقطوع.

الثانية: مجزوءةٌ صحيحة، وضربها مثلها.

الثالثة: مشطورة وهي الضرب؛ لأنَّ الضرب ما ذهب نصف تفاعيله، نحو:

### \* ما هاج أحزانًا وشَجْوًا قد شَجَا(١)\*

فاختير ذلك؛ لأنَّ العروض والضرب امتزجا فيصار الجزءُ الثالث عروضًا وضربًا لئلا يخلو البيت عن أحدهما، وكذا يقال في المنهوك يعني الذي ذهب ثُلثًا بيته.

الرابعة: منهوكة وهي الضرب وبيتها:

\* يا ليتني فيها جَذَعْ (٢) \*

(٢) الشطر لدريد بن الصمة وبعده:

#### \* أخب فيها وأضع \*

ويروى أيضًا عن ورقة بن نوفل كما في قصة الوحي المشهورة التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما.

راجع: «خزانة الأدب للبغدادي» (١١/ ١٢٠)، و «حاشية الدمنهوري الكبرى» (ص٨٦).

<sup>(</sup>١) هذا الشطر للعجاج من مطلع قصيدة في ديوانه (ص٢٧١) بعده:

<sup>\*</sup> من طلل كالأتحميِّ أنهجا \*

الرَّمَلُ:

رَمَــلُ الأبحــر ترويــه الثقــاتُ فــاعلاتن فــاعلاتن فــاعلاتو

له عروضان وستة أضرب:

الأولى: محذوفة وأضربها ثلاثة:

الأول: تام.

الثاني: مقصور.

الثالث: مثلها.

الثانية: مجزوءة صحيحة وأضرابها ثلاثة:

الأول: مجزوءٌ مُسَبّغٌ.

الثاني: مثلها.

الثالث: مجزوءٌ محذوف.

السّريعُ:

بَحْرٌ سريعٌ مَالهُ ساحل مستفعلن مستفعلن فاعلو(١)

أعاريضه أربعة وأضْرُبه ستة:

الأولى: مطويّة مكسوفة، وأضربها ثلاثة:

<sup>(</sup>١) قال المعلمي في حاشية على كلمة (فاعل): «أصله مفعولاتُ وهذه العروض والضرب مطويان مكسوفان.».

قلت: في ديوان الحلي: (فاعلُ) وجعلها المعلمي كما رأيت (فاعلو) بالإشباع وكلاهما صواب.

الأول: مطوي موقوف.

الثاني: مثلها.

الثالث: أصلم.

الثانية: مخبولة مكسوفة، وضربها مثلها يصير (مفعولات) به (مَعُلا).

الثالثة: موقوفة مشطورة وضربها مثلها.

الرابعة: مكسوفة مشطورة.

المنسرح:

مُنْسِرحٌ فيه يُضرب المثَلُ مستفعلن مفعولاتٌ مستفعلو

وأعاريضه ثلاثة كأضربه:

الأولى: صحيحة وضربها مطويٌّ.

الثانية: موقوفة منهوكة، وضربها مثلها وبيته:

\* صَبْرًا بني عبد الدَّار (١)\*

\* ويهًا بنى عبد الدار

وبعده:

ويها حماة الأدبار ضربًا بكلِّ بتّار وانظر: «حاشية الدمنهوري الكبرى» (ص٩٦).

<sup>(</sup>۱) لهند بنت عتبة \_ رضي الله عنها \_ قالتها في غزوة أحدكما في سيرة ابن هشام (۲) لهند بنت عتبة \_ رضي الله عنها \_ قالتها في غزوة أحدكما في سيرة ابن هشام (۲) لهند بنت عتبة \_ رضي الله عنها \_ قالتها في غزوة أحدكما في سيرة ابن هشام (۱)

الثالثة: مكسوفة منهوكة وضربها مثلها، وبيته:

\* ويل امِّ سعدٍ سَعْدا(١)\*

الخفيف:

يا خفيفًا خفَّتْ به الحركاتُ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتُ

أعاريضه ثلاثة، وأضربه خمسة:

الأولى: صحيحة، لها ضربان:

الأول: مثلها، ويلحقه التشعيث \_ جوازاً \_ وهو: تغيير (فاعلاتن) إلى زِنَةِ (مفعولن).

الثاني: محذوف.

الثانيةُ: محذوفة وضربها مثلها.

الثالثة: مجزوءة صحيحة، ولها ضربان:

الأول: مثلها.

الثاني: مجزوء مخبون مقصور.

المضارع:

رعات مفاعيلن فاع لاتُ (٢)

<sup>(</sup>۱) من كلام أم سعد بن معاذ رضي الله عنه. راجع: «العقد الفريد» (٦/ ٣٠٠)، و«حاشية السدمنهوري الكبرى» (ص٩٦). و«الكافي» للتبريزي (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٢) كتب فوق هذه الكلمة حاشية: «مجزوءٌ وجوبًا لأنَّ أجزاءه مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن».

عروضه واحدةٌ صحيحة، وضربها مثلها بيتُه:

دعــــاني إلى سُـــعادا دواعــي هــوى سُـعادا<sup>(١)</sup>

المقتضب:

اقتضب كما سألوا مفعولاتُ مفتعلو<sup>(٢)</sup> مفتعلوو عروضه واحدة مطويّة، وضربها مثلها، وبيته:

أقبلت في الاح لها عارضان كالسسبَج (٣)

- (۱) البيت في العقد الفريد لابن عبد ربّه (٦/ ٣٠١)، و الكافي للخطيب التبريزي (ص١/١). بدون نسبة، والبيت في هذه المصادر بجرّ (سعاد).
- (٢) في ديوان الحِلي: (فاعلات مفتعل) وقد كتبها المعلمي أول الامر كذلك ثم ضرب عليها وكتب (مفعولات)، وكلاهما صواب.

وفوق كلمة (مفتعل) كتب: «مجزوءٌ وجوبًا إذْ أجزاءه مفعولات مستفعلن مستفعلن».

(٣) البيت في «العقد الفريد» (٦/ ٣٠٢) برواية:

#### أعرضت فلاح لها عارضان كالبرد

وكذا في «العيون الغامزة» (ص ٢١٠)، و «الكافي» للتبريزي (ص ٢١٠) بلا نسبة، وقد ذكر الدمنهوري في «الحاشية الكبرى» (ص ٢٠٠) نقلًا عن السجاعي: أن هذا البيت ذكره القشيري في «الرسالة» مع أبيات أخر لرجل أنشدها أمام النبي على، وأفاد عن شيخ الإسلام الأنصاري أنه حديث موضوع. والسبخ في البيت: الخرز الأسود البراق. وللاستزادة في معرفة هذا الأثر انظر موضوعات ابن الجوزي (٣/ ١١٥، الرسالة للقشيري (ص ٢٠١)، والآلئ المصنوعة (٢/ ٢٠٧)، والاستقامة (١/ ٢٩٦)، والرسالة للقشيري (ص ٥٠٧) ط. دار المعارف.

المجتث:

إِنْ جُنَّ سِتِ الحركاتُ مستفع لن فاعلاتو(١)

عروضه واحدة صحيحة، وضربها مثلها، ويلحقه التشعيث جوازاً:

لِ م لا يع م ا أق ول ذا ال سَيِّدُ الم أمولُ (٢) المتَقَارِث:

عن المتقارب قال الخليلُ فعولنْ فعولنْ فعولنْ فعولو له عروضان وستة أضرب:

الأولى: صحيحة، وأضربها أربعة:

الأول: مثلها.

الثاني: مقصور.

الثالث: محذوف.

الرابع: أبتر.

الثانية: مجزوءة محذوفة، ولها ضربان:

الأول: مثلها.

والثاني: مجزوء أبتر، وبيته:

تَعفَّ فَ ولا تب سُ فَ ما يُق ضَ يأتيك ا(٣)

<sup>(</sup>١) قال المعلمي في حاشيةٍ: «ثم فاعلاتن مجزوء وجوبًا».

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «الكافي» للتبريزي (ص١٢٤)، و «الغامزة» (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» (٤/ ٣٨)، و «الكافي» للتبريزي (ص١٣٣).

المتدارك أو المخترع أو الخبب وطرد الخيل والمحدث:

حَركاتُ المحْدَثِ تَنْتَقِلُ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ

له عروضان وأربعةُ أضرب:

الأولى: تامة وضربها مثلها.

الثانية: مجزوءة صحيحة، وأضربها ثلاثة:

الأول: مجزوء مخبون مُرَفَّل.

الثاني: مجزوء مُذَالٌ.

الثالث: مثلها، والخبن فيه حَسَنٌ، وبيته:

كُــرةٌ طُرِحَــتْ بــصوالجةٍ فتلقَّفهــا رَجُــلٌ رَجُــلُ رَجُــلُ (١)

والقطع في حَشْوهِ جائزٌ، وبيتُه:

مالي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم (٢) وقد اجتمعا، و بنته:

زُمَّتْ إبل للبين ضُحى في غور تهامة قد سلكوا(٣)

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب في «متن الكافي» للقنائي، وانظر حاشية الدمنهوري الكبرى» (ص١١٢).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «متن الكافي»، و«حاشيتي الدمنهوري».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله، والبيت في متن الكافي، وانظر كلام الدمنهوري عليه في «حاشيته الكبرى» (ص١١٣).

### خاتمة في ألقاب الأبيات ونحوها

التام: ما استوفى أجزاء دائرته من عروضٍ وضرب بلا نَقْصٍ، كأوّل الكامل والرَّجز.

والوافي في عُرفهم: ما استوفاها منهما بنَقْصِ كالطويل.

والمجزوء: ما ذهب جُزْءا عروضه وضَرْبه.

والمشطورُ: ما ذهب نصفه.

والمنْهُوكُ: ما ذهب ثلثاه.

والمُصْمتُ: ما خالفت عروضُه ضَرْبَه في الرَّويِّ.

والمصرّع: ما غُيَّرتْ عروضه للإلحاق بِضَربه بزيادةٍ أو نَقْصٍ.

والمُقفَّى: كل عروض وضَرْب تساويا بلا تغيير.

والعروضُ مؤنَّقُ -: وهو آخرُ المِصْراع الأول، وغايتُها في البحر أربعٌ كالرَّجز، ومجموعها أربعٌ وثلاثون.

والضَّرْب مُذَكَّرٌ -: وهو آخر المصراع الثاني، وغايتُه في البحر تسعةٌ كالكامل، ومجموعُه ثلاثةٌ وستون.

الابتداءُ: كلُّ جزء أوّل بيتٍ أُعِلَّ بعِلَّةٍ مُمتَنِعَةٍ في حَشْوِه كالخرم وهو (١):

<sup>(</sup>١) أي: الخرم، وهذه من حاشية الدمنهوري، انظر (ص١٢٦).

حذف أول الوتد المجموع، و يجوز دخوله (١) في الطويل والمتقارب والوافر والهزج والمضارع.

والاعتماد: كل جزء حَشْويٌ زُوحف بزحافٍ غير مُخْتصِّ به كالخبن.

والفَصْل: كل عروض مخالفة للحَشْو صحة واعتلالًا كـ (مفاعلن) عروض الطويل، و(فعلن) عروض البسيط فإنَّ القبْضَ يلزم الأولى، والخبن يلزم الثانية، ولا يلزمان الحشو، وكـ (مستفعلن) عروض المنسرح للزومها الصحة والاعتلال وهي عدم الخبل، ولا تلزم الحشو(٢).

والغايةُ في الضَرْبِ كالفَصْل في العروض.

والموفورُ: كل جُزْءِ حَشْويِ سَلِمَ من الخرْمِ مع جوازه فيه.

والسَّالمُ: كل جُزْءِ حَشُويِّ سلم من الزِّحاف مع جوازه فيه.

والصَّحيحُ: كل جُزْءِ لعرَوضٍ وضَرْبِ سَلِمَ مما لا يقع حَشْوًا كالقصْر والتذييل.

والمُعَرَّى: كلُّ ضَرْب سَلِمَ من علل الزيادة مع جوازها فيه كالتذييل.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في المخطوط (دخول) والتصويب من الحاشية.

<sup>(</sup>٢) من قوله: كـ (مفاعلن) إلى هنا مأخوذ من حاشية الدمنهوري.

### العلم الثاني وهو علــم القــوافي

وفيه خَمَسةُ أقسام:

الأولى: القافية: وهي: من آخر البيت إلى أوَّلِ مُتَحرِّكٍ قبل ساكنٍ بينهما، يعني: أنَّ القافية عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما من الحروف المتحرّكة، ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول(١).

وقد تكون(٢) بعضَ كلمةٍ، وكلمةً وبعضَ أخرى، وكلمتين.

الثاني: حروفها وهي ستةٌ:

فرويُّها مَعْ وَصْلِها وخُروجِها والرِّدْفُ والتأسِيسُ ثُمَّ دَخيلُها (٣)

وأعظمُها (٤) الرَّويُّ وهو: حرف بُنيتْ عليه القصيدة، ونُسِبَتْ إليه.

وثانيها: الوصْلُ: وهو حرفُ لِينِ ناشيءٍ عن إشباع حركة الرّوي أو هاء تليه.

ثالثها: الخروجُ: وهو حرف ناشئٌ عن حركة هاء الوصل.

<sup>(</sup>١) من قوله: يعني... إلى هنا من حاشية الدمنهوري (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي: القافية.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم أجده في أصل الكافي ولا في حاشيتي الدمنهوري ولا في غيرها من كتب العروض، ولا يبعد أن يكون من نظم المعلمي رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) في متن الكافي: (أوَّلهُا).

رابعها: الرِّدفُ: وهو حرفُ لين (١) قبل الرَّوي.

خامسها: التأسيسُ: وهو ألف بينهُ وبين الرَّويِّ حرفٌ يكون من كلمةِ الرَّوي وغيرها.

سادسها: الدخيل: وهو حرفٌ مُتَحرِّكٌ بعد التأسيس.

الثالث من الأقسام حركاتها ستٌّ:

إن القوافي عندنا حركاتُها ستٌّ على نَسَقِ بهنَّ يرادُ

رسٌّ وإشباعٌ وحَذْو ثُمَّ تَوْ جيهٌ ومَحْدى بعده ونفادُ (٢)

رسٌّ: حركة ما قبل التأسيس.

إشباع: حركة الدخيل.

حذو: حركة ما قبل الرّدف.

توجيه: حركة ما قبل الرَّوي المقيّد.

مجرى: حركة الروى المطلق.

نفاد: حركةُ هاء الوصل.

<sup>(</sup>١) في متن الكافي (مدِّ) بدل (لين) وغيَّرها المعلمي بناءً على ما نبَّه عليه الدمنهوري حيث قال في حاشيته (ص٩٤١) «الأولى أن يقول: وهو حرف لين أعمّ من أن يكون حرف مدُّ أولا كما تقدّم».

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان لا يوجدان بالأصل المختصر منه وهو «متن الكافي» ولا في «حاشيتيه» للدمنهوري، وهما لصفى الدين الحلّي كما في ديوانه (ص٠٦٢)، وفيه (يلاذ) مكان (يراد)، و(ونفاذ) بالذال المعجمة، وهذه الأخيرة فيها الوجهان كما ذكره الدمنهوري في «حاشيته الكبرى» (ص٥٥٥).

الرابع من الأقسام أنواعها تسعّ:

ستة مطلقةٌ مُجرَّدةٌ مَوْصولةٌ باللِّين أو بالهاء، ومَرْدوفةٌ موصولةٌ باللِّين أو بالهاء، ومَرْدوفةٌ محرَّدةٌ ومردوفة أو بالهاء، ومُؤسَّسةٌ موصولة باللِّين أو بالهاء، وثلاثةٌ مقيَّدة: مجرَّدةٌ ومردوفة ومؤسسة.

وتنقسم القافية إلى خمسة أقسام ذُكرتْ في قوله(١):

حَصْرُ القوافي في حدودٍ خمسة فاحفظ على الترتيبِ ما أنا واصفُ مُتكاوِسٌ مُتراكبٌ مُتَادِكٌ مُتَاوِلٌ مُتراكبٌ مُتَادِدِكُ مُتَاوِلٌ مِنْ بَعْدِهِ المسترادفُ

متكاوسٌ: أربع حركات بين الساكنين.

متراكب: ثلاث.

متدارك: حركتان.

متواترٌ: حركةٌ.

المترادف: مجتمعُ الساكنين.

تنبية:

الوتدُ المجموع إذا كان آخر جُزْءِ جاز طيَّهُ كجزء مجزوء البسيط، وجزءِ الرَّجز، وخَزْلُهُ أي: طيَّهُ مع إضمارِه كالكامل أي: جزءه، أو خَبْنُهُ كجُزْءِ الرَّمَل، وجُزْءِ كامل الخفيفِ المحْذُو فيْ الضربِ.

<sup>(</sup>١) لم أجد البيتين ولا قائلهما في متن الكافي، ولا في حاشيتيه، ولعلها من نظم المعلمي رحمه الله تعالى.

والمتدارَك (١) جاز اجتماع المتدارك والمتراكب، أو خَبْلُه كجز عمرة البسيط، وجزء الرَّجز مطلقًا.

جاز اجتماع المتكاوس مع الأوَّليْن، نعني بالاجتماع أي: في القصيدة الواحدة، وإنَّما جاز ذلك؛ لأنَّ هذه الزِّحاف غيرُ لازمة.

الخامس من الأقسام عيوبها وهي:

الإيطاء: وهو إعادةُ كلمة الرَّوي لفظًا ومعنى ما لم تَفْصِلْ بينهما سبعةُ أبيات فأكثر، أو يختلفا بتعريفٍ وتنكير.

والتَّضْمينُ: وهو تعليق البيتِ بما بعده.

والإقواء: وهو اختلاف المجرى بكسر وضم.

والإصرافُ: وهو اختلاف المجرى بفتح وغيره.

والإكفاءُ: اختلاف الرُّوي بحروفٍ متقاربة المخارج.

والإجازةُ: وهي اختلافه بحروفٍ متباعدة المخارج.

والسِّنادُ: وهو اختلاف ما يُراعى قبل الروي من الحروف والحركات وهو خمسة:

سناد الرِّدف: وهو ردف أحد البيتين دون الآخر كما في:

<sup>(</sup>۱) في متن الكافي: (والخبب) وهو من أسماء المتدارك، لكن المعلمي آثر بما في الحاشية بتفسيره بـ (المتدارك). انظر حاشية الدمنهوري الكبرى (ص١٦٥).

«ولا توصِهِ»، «ولا تَعْصِه» (١)

وسنادُ التأسيس: (اسْلمي) و(العالم)(٢).

وسناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيل كما في: (غَائِرِ) و(التغاور)(٣)

وسناد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الرّدف كما في: (عين)

(۱) هاتان الكلمتان من بيتين اختلف في نسبتهما فقيل لحسان بن ثابت ــ وليسا في ديوانه ـ، وقيل للزبير بن عبدالمطلب، وقيل: لعبدالله بن معاوية بن جعفر، وقيل لصالح بن عبدالقدوس، وفي بعض المصادر بلا نسبة.

راجع: «العمدة» لابن رشيق (١/ ٢٥١)، و«طبقات فحول الشعراء» للجمحي (١/ ٢٤٦)، و«حاشية الدمنهوري الكبري» (ص١٧٥).

(٢) هاتان الكلمتان من أبيات للعجاج إحداها في قوله مطلع القصيدة:

يا دار سَلْمى يا اسلمي ثم اسلمي بسمسم أو عن يمين سمسم والثانية من قوله في القصيدة نفسها:

مبارك للأنبياء خاتم فخندف هامة هذا العالم انظر ديوانه (ص٢٤٤) و (٢٤٠) ط صادر.

(٣) الكلمتان من بيتين مختلفين للنابغة الـذبياني يمـدح فيهـا بني عـذرة أمَّـا الأولى ففي قوله:

هــمُ طـردوا عنهـا بليَّا فأصبحت بــليُّ بــوادٍ مِــنْ تهامــة غــائرِ والثانية في قوله:

وهم منعوهما من قصاعة كلهما ومن منضر الحمراء عند التغاور انظم «مختار المشعر الجاهلي» (١/ ١٨٨)، و «حاشية الدمنهوري الكبرى» (ص١٧٦).

- بكسر العين المهملة - و (غين) (١) بفتح المعجمة.

وسناد التوجيه: وهو اختلاف حركة ما قبل الرَّوي المقيَّد كما في قوله: وقائم الأعماق خاوي المخْتَرقْ أَلَّفَ شتَّى ليس بالراعي الحَمِقْ شنَّى ليس بالراعي الحَمِقْ (٢)

وهو بأنواعه (٣) والأوَّلان (٤) جائزةٌ للمولَّدين، بل قال الأخفش (٥): «إنَّه ليس بعيب» يعني: السِّنادَ، وأمَّا الباقي فلا يجوزُ للمولَّدين (٦).

(١) الكلمتان من بيتين لرجلٍ من بني تغلب وهما:

لقد ألب الخباء على جوارٍ كانَّ عيونهن عيون عين كاني بسين خافيتي عقاب نريد حمامةً في يوم غين والغين لغة في الغيم.

انظر الأبيات في «تهذيب إصلاح المنطق» للتبريزي (١/ ٨١)، و «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢١٧).

- (٢) هذه الأشطار لرؤبة بن العجَّاج في ديوانه (ص١٠٤).
  - (٣) أي: السناد وأنواعه الخمسة.
    - (٤) أي: الإيطاء والتضمين.
- (٥) سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي ويقال له الأخفش الأوسط سكن البصرة، قرأ النحو على سيبويه وكان أسنَّ منه، ولم يأخذ عن الخليل، وكان معتزليًّا، وله رواية، وكان أبرع أصحاب سيبويه، له كتاب: الأوسط، ومعاني القرآن وغير ذلك، توفي سنة (٢١٥هـ).
  - انظر: البلغة للفيروزآبادي (ص١٠٤).
  - (٦) راجع «حاشية الدمنهوري الكبرى» (ص١٦٦) و(١٧٨).

والله نَسْأَلُ حُسْنَ الخِتَامِ، وعلى نبيِّه وآله وصَحْبِه أَفْضَلُ الصَّلاة والسلام، والحمد لله ربِّ العالمين ذي الجَلال والإِكْرام.

تمَّتُ



نظم بحور العروض



طوِّلْ كلامَكَ في البحور ومُدَّها وابْـسُطْ تَفُـزْ فـيما تـرومُ بِبَـسْطةِ

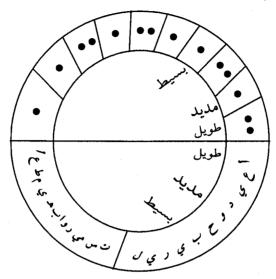

وفِّرْ بَيانَكَ فيه واتْتِ (١) بكاملٍ ياكاملًا قَدْنال أَوْفَرَ حِصَّةِ

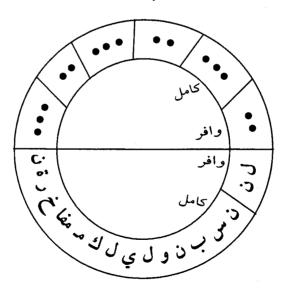

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واعنَ بكامل...» فضرب عليها وكتب فوقها.. «وائت...».

وإذا تسرى أرْجَازَها فارْمُلْ ولا تَهْنَرْجْ وصرِّحْ بالبيانِ وثَبِّتِ

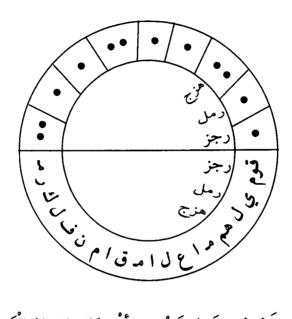

بِسَريعِ مُنْسَرِجٍ خَفيفٍ ضَارِعَنْ أَشْعَارَها فإذا اقْتَضَبْتَ اجْتُثَتِ

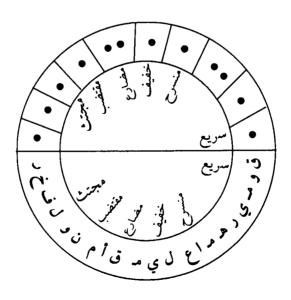

# قَارِبْ ودَارِكْ بالصَّلاةِ (١) مُسلِّمًا أبدًا على طه النَّبيِّ المُخْبِتِ

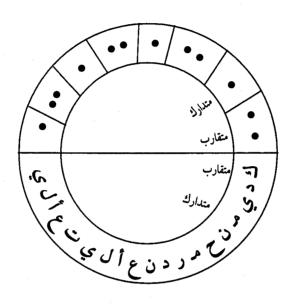



<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: «ما استطعت مسلّمًا» فضرب عليها وجعل مكانها: «بالصلاة مسلمًا».



## ملحـــق فوائد وتدقيقات لغوية من تعليقات الشيخ المعلمي على «المعاني الكبير» وغيره

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِكِ

كان المعلِّمي رحمه الله تعالى يميز تعليقاته من تعليقات غيره بحرف (ع) عندما يختتمها أو بحرف (ي) أو يجمع بينهما، وكان يرمز بحرف (ح) كثيرًا، وقد اخترنا من هذه التعليقات ما له فائدة وصلة بالموضوع (١)، وتركنا الباقي للقارئ.

#### كتاب «المعاني الكبير» لابن قتيبة:

 \* في (ص٦٨) هامش (٦): قال كرنكو: «رَفَه (بفتح أوله وثانيه) الوَبْل عنه، دَجَن أي: غشيه غيم» اهـ.

قال المعلمي: «وفي اللآليء (رُفّه) بضم فتشديد مع كسر، والأشبه أن يكون بفتح فتشديد مع فتح، والترفيه عن الشيء: التنفيس عنه كما في المعاجم» اهـ.

\* وفي (ص١٠٧) هامش (٤): قال: «أوال: جزيرة في بحر البحرين ضبطها ياقوت بالضم، والبكريُّ بالفتح، وكذا وجدته في النقائض وغيره من المواد» اه.

\* وجاء في (ص١١٢) هامش (٢): قال المعلمي: «في النقل: ظؤر بضم ففتح بلا تشديد ولا يستقيم به الوزن، وفي الأمالي بالتشديد ولم أجده في المعاجم، وفي العيون: (أظؤر) ولا غبار عليه» اهـ.

<sup>(</sup>١) ربما تصرَّفنا في الكلام تصرفًا يسيرًا إذا كان فيه طول واختصرنا منه ما يفيد.

- \* و في (ص ١٨٨) هامش (٨) عند قول ابن قتيبة: «كحمامة يهدد في صوته...إلخ». قال المعلمي: «في النقل (تهدهد) ويرده السياق، والحمامة يطلق على الذكر والأنثى» اه.
- \* وفي (ص٢٠١) هامش (٥) قال كرنكو: «كتب في الأصل فوق القاف (معًا)» اه.

قال المعلمي: «يعني أنه يصح النصب والجر وكذا حال نظائره الآتية لكن الرواية الجرُّ، بدليل قوله فيما يأتي: (وذيل)، (ومعتمد)»اهـ.

\* و في (ص٥٠١) هامش (٣) عند قول الشاعر:

وقلنا له هل ذاك فاستغن بالقرى

قال المعلمي: «إنْ لم يقع هنا تصحيف فكأنَّ التقدير: «هل ذاك مغنيك» فحذف (مغنيك) لدلالة (فاستغن)»اهـ.

\* وفي (ص٩٠٩) هامش (٢) عند قول الشاعر:

كلانا مضيع لا حراثة... إلخ

قال المعلمي: «في الخزانة عن هذا الكتاب: (لا خزانة)، وأظنه تصحيفًا».

\* و في (ص٢٢٣) هامش (٢) قال كرنكو: «و في شرح البطليوسي قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يسأل يونس بن حبيب فقال: هكذا». قال كرنكو: «لعل هذا خطأ من البطليوسي لأن أبا عمرو كو في، وابن حبيب بصري» اهـ.

فتعقبه المعلمي بذكر حادثة فيها معاصرة لا تمنع اللقاء بين كوفي

وبصري، فقال: «قد سمع أبو عمرو الشيباني من أبي عمرو بن العلاء البصري - كما في التهذيب - » اه.

\* و في (ص ٢٧٠) هامش (٦) عند قول الشاعر:

بالنفس بين اللُجَم العواطس

قال كرنكو: «شكل في الأصل بضمتين في المواضع كلها، والذي في معاجم اللغة: بفتح الجيم» اهـ.

قال المعلمي: «أقول ملخص ما في المعاجم أنَّ اللجم: بفتح اللام والجيم ما يتطير به وكصُرد وقُفْل: دويبة، وذكر صاحب القاموس الثلاثة، وقال شارحه عَقِب كلِّ منها: «جمع لجمة» وراجع اللسان» اهـ.

\* وفي (ص ٢٧١) هامش (٣) قال كرنكو عند كلمة (لجم) أيضًا: «شكل في الأصل بضم بتشديد، والمشهور في الواحد اللجم بضم ففتح بلا تشديد، وفي الجمع بضم اللام والجيم» اه.

قال المعلمي: «أقول راجع ما تقدم قبل، وراجع اللسان، والذي يظهر أن مَن قال في هذا (لجم) بضمتين إنما أراد (لُجْم) بضم فسكون فثقًل، فأمّا (لجم) بضم اللام والجيم أصالة فهو جمع لجام» اهـ.

\* و في (ص٢٩٦) هامش (١): قال كرنكو: «بالأصل: (حَجِل) بتقديم الحاء وكذا في التفسير» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: ويأتي في التفسير أنه جمع (جحل)، وفي معاجم اللغة ضبط الجحل بفتح فسكون وأنّ جمعه (جحول) فلعل الكلمة في

البيت بضم الجيم والحاء تخفيف جحول كما خفف بعضهم (النجوم والحلوق والخطوب) راجع الأشباه والنظائر النحوية الطبعة الثانية (١/٠٧٠)» اه.

\* و في (ص٣٠٣) حاشية رقم (١) بلغت نصف صفحة حقق فيها عن بيتين نُسِبَا للعرندس، والأخطل وأجاد في التعليق فراجعه.

\* و في (ص٥٠٥) هامش (٢) عند قول الشاعر:

#### تسمع للجن فيه زيز يزما

قال: «ذكر أصحاب المعاجم (زي زي) بكسر الزاي وسكون الياء، وذكروا عن ابن الأعرابي: (زيزيم) كما في بيت رؤبة بكسر أوله وفتح ثالثه، ولم يذكروا: (زيزيزم) نصًا إلا أنَّ في خطبة الصناعتين (ص٣): «... كما فعل ابن جحدر في قوله:

حلفت بما أرقلت حوله همر جلة خلقها شيظم وما شبرقت من تنوفية بها من وحي الجن زيزيزم

وأنشده ابن الأعرابي...» وراجع نقد الشعر ص: (٦٥ ـ ٦٦)» اهـ.

\* و في (ص ١١٦) هامش (٤): عند قول الشاعر:

من آجن الماء محفوفًا به الشَّرَعُ

قال كرنكو: «بالأصل: محنوفًا به السَّرع» والإصلاح من اللسان (١٠/ ٤٤) لعل المراد: (مخنوقًا) والله أعلم» اهـ.

قال المعلمي: «أقول الذي في اللسان صحيح يريد الشاعر أنَّ القطا

يردن الماء، وقد نصبت حوله الشرع وهي الأشراك فكان الوجه أن يقول: «محفوفاً بالشرع» كما يقال: «الجنة محفوفة بالمكاره» ولكنه قلب» اه.

\* و في (ص ٢٤٤) هامش (٢) عند قول الشاعر:

## مدبوغة لم تمرَّح

قال كرنكو: «أول البيت: «غدت في رعيل ذي أداوي منوطة \* بلباتها»، وأنشده القالي (٢/ ٢٩) لرجل من غني، وروي «مربوعة لم تمرّخ» بالخاء، ولكن رواه صاحب لسان العرب (٢/ ٤٢٨) مع بيت آخر على روي الخاء بلا شك، فلا أدري أسرق الطرماح هذا البيت أم يكون من مصنوعات الأصمعي» اه.

قال المعلمي متعقبًا عليه بكلام يدل على رسوخ في التحقيق وسعة اطلاع على المصادر بقوله: «أقول الذي في الأمالي بيتان هذا أحدهما والقافية خاء معجمة قطعًا، والذي في اللسان (٣/ ٤٢٩) البيت وحده والقافية حاء مهملة حتمًا؛ لأنه في مادة (م رح) شاهدًا على التمريح، لكن في المزهر (٢/ ١٤٩) فيما استدركه الزبيدي على كتاب العين «مرحت في المزهر (٢/ ١٤٩) فيما استدركه الزبيدي على كتاب العين «مرحت الجلد؛ دهنته، قال الطرماح...» وذكر البيت قال الزبيدي: «وإنما هو مرخت الجلد بالخاء المعجمة، والبيت من قصيدة قافيتها على الخاء المعجمة وبعده...» فذكر البيت الثاني بنحو ما في الأمالي، وظاهر القصة في الأمالي أن الأصمعي سمع البيتين من قائلهما الغنوي فيكون هذا الغنوي هو السارق لأنه متأخر عن الطّرِمّاح، فالبيت بقافية الحَاء المهملة للطرماح وبالخاء المعجمة لذاك الغنوي، والأصمعي ثقة لا يتّهم في مثل هذا، وقد يكون المعجمة لذاك الغنوي، والأصمعي ثقة لا يتّهم في مثل هذا، وقد يكون

البيت للغنوي، ولكن بعض الرواة أدرجه في قصيدة الطرماح لشبهه بها، وغيَّر قافيته والله أعلم» اهـ.

\* وفي (ص٣٢٨) هامش (٣) عند قول لبيد:

كحزيق الحبشيين الزُّجُل

قال كرنكو: «لم أجد البيت في ديوانه، والعجز في اللسان (١٣/ ٣٢٢) وروى الزجل بضم ففتح وفسَّره بأنه جمع زجلة بمعنى القطعة، والصواب أنه جمع زَجِل، أي: الذي يرفع صوته» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: لم أجد في المعاجم هذا الجمع ولا هو بقياس، والبيت بكماله في اللسان (ح زق) لكنَّ صدره: (ورقاق عصب ظلمانه)» اهـ.

\* و في (ص٩٤٩) هامش (١) عند قول أبي النجم:

#### ونَسْيَ ما يذكر... إلخ

قال المعلمي: «شكل في النقل بكسر السين وهو الأصل لكن لا يستقيم الوزن إلا بالتسكين، ومثله جائز في لغة كثير من بني تميم، وأبو النجم تميمي، وقد روي عنه نحو هذا التخفيف. راجع كتاب سيبويه (٢/ ٢٥٧)، وأدب الكاتب للمؤلف (ص٢١٤)» اه.

\* و في (ص٩٤٩) هامش (٣) عند قول الشاعر:

... يفري الجلد من أنسائه

قال المعلمي: «شكل في النقل على أنه فِعْل ومفعول، والظاهر أنه فِعْل ونائب فاعله \_ كما جرى عليه في التفسير » اهـ.

\* و في (ص٢٥٦) هامش (٤) عند قول ابن قتيبة: «وقال لقريش:

فقابئة ما نحن غدوا وأنتم بني غالب إن لم تفيئوا وقوبها»

قال المعلمي - يحرر مسألة في النسب ويعترض على ابن منظور في فهمه للبيت - قال: «يريد - أي الشاعر - غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، و في الجمهرتين: «بني عبد شمس أن تفيئوا»، وبنو عبد شمس من قريش، ووقع في اللسان: «بني مالك» فالمراد به مالك بن النضر بن كنانة، ولكنَّ صاحبَ اللسان فَهِمَ غيرَ ذلك فقال: «يعاتبهم على تحولهم بنسبهم إلى اليمن» فَهِم أن المراد قضاعة وهو خطأ:

أولًا: لأنَّ سياق القصيدة يوضح أنه يخاطب قريشًا.

الثاني: أن نسَّابي مضر يقولون في قضاعة: إنَّه ابن معدَّ بن عدنان، وإنَّما تزوج أمّه مالك بن مرة بن زيد بن مالك بن حِمْيَر فنسب إليه، ونسَّابوا اليمن يقولون: إنَّه ابن مالك المذكور حقيقة، فكيف يقول الكميت لقضاعة في صدر تثبيت أنهم من عدنان: (بني مالكِ؟)» اهـ.

\* و في (ص٣٦٧) هامش (٢) عند قول الكميت:

ومرصوفة لم تونِ في الطبخ طاهيًا

قال المعلمي: «في النقل: (تؤن) وهكذا في اللسان، وهو في اللسان صحيح لأن الكلمة عنده من ترتيب (أن ي) ولذلك أورد البيت فيها (١٨/ ٥) قال: «آناه يؤنيه ايناءً أي: ... قال الكميت...» فأمَّا المؤلف فهي عنده من تركيب (و ن ي) \_ كما يأتي \_ فأصلُ كتابتها (تون) بلا همزٍ مثل توصى» اه.

\* و في (ص٣٦٧) هامش (٤) على نفس هذا البيت عند قول ابن قتيبة: لم تون: لم تحبس: «شكل في النقل على أنه مبني للمفعول في فتأمل، و في التاج (غ ر ر): «هذا على القلب أي: لم يؤنها الطاهي».

أقول: ولا أرى حاجة إلى القلب لأنه إذا أخرها وحبسها فقد أخرته وحبسته، فأمَّا على رأي المؤلف أن (توني) من الونى فالأمر أوضح؛ لأن الونى هو التعب والفتور، وهو إنَّما يلحق الطاهي. اهـ.

\* وفي (ص٣٨٢) هامش (٥) عند قول ابن قتيبة: فهم ينهون غيرهم عن مثل ما نزل بهم اه.

قال المعلمي: «كذا وينهون في البيت ليست من النهي بمعنى المنع والزجر، بل هي بمعنى الشبع والاكتفاء \_ كما مرَّ \_ ومثله في اللسان، فالوجه أن المعنى يصدرون أو يستغنون أو يعجزون عن أكل وعن شرب» اهـ.

\* و في (ص٩٩٩) هامش (١) عند قول الشاعر:

يهل ويسعى بالمصابيح حولها

قال كرنكو: «في النقل تبعًا للسان (نهل ونسعى) وبهامشه «الأصل ــ يهل ويسعى ولعله هو الصواب» اهـ.

قال المعلمي: «أقول ظاهر التفسير يوافق اللسان لكن إذا قرئ: (يهل ويسعى) بالبناء للمفعول استقام ويشهد له قوله في البيت الثاني (يمد)»اه.

\* وفي هامش (٣) من الصفحة نفسها قال كرنكو: «في النقل (تهل) وبهامشه: «الأصل يهل» بالبناء للمفعول» اهـ.

قال المعلمي: «والأولى في تصحيحه أن يكون ـ يهل ـ بالبناء للمفعول ـ كما مرَّ ـ » اهـ.

\* وفي (ص٩٠٩) هامش (٣) عند قول الشاعر:

يسط البيوت لكي يكون مظنة

قال المعلمي: «في اللسان والتاج: لكي تكون (؟) ردية» ولعل الصواب في هذه الرواية: (دريَّة) أو (دريئة) أي: سترة لبقية البيوت في الضيافة لأن بيته بالموضع الذي جرت العادة أن ينزله الضيفان فَيُقْرِيهم فَيدْفَعُ عن بقية البيوت الغرم واللوم» اهـ

وهذا تذوُّقُ أدبيٌّ جميل.

\* و في (ص١٧٤) في قول سلامة بن جندل:

كنا نحل إذا هبَّت شآمية

قال في كلمة (شآمية): «شكل في النقل والديوان بالرفع، وفي المفضليات واللسان (ج د ب) بالنصب وهو الوجه» اه.

\* و في (ص٤٢٤) هامش (٦): عند قول الشاعر:

قرانا التقيا بعد ما هبت الصبا

قال عند (التقيا): «شكلت هذه الكلمة في النقل بفتح فكسر فتشديد، وذكرها صاحب التاج ولم يضبطها، وأحسبها بضم ففتح فتشديد تصغير (تقوى)» اهـ.

وفي (ص٤٢٩) هامش (٥) عند كلام ابن قتيبة على بيت للشماخ قال فيه: «كأنه لامهم على السرف والتبذير... إلخ».

قال المعلمي: «الصواب أنها لم تلمه على إمساك ولا تبذير وإنما لامته على إتعابه نفسه في القيام بإصلاح إبله فاحتج عليها بأن قومها كذلك يصنعون، تأمل سياق القصة وراجع شرح الديوان» اهـ.

\* وفي (ص٤٣٢) هامش (٦) عن كلمة (مأموسة) قال كرنكو: «كذا ورد في الأصل، والمعروف في معاجم اللغة بغير همز، وزعموا أنه معرّب، ويروى أيضًا (مأنوسة) بالهمز والنون لعله هو الأصل» اهـ.

قال المعلمي: «أقول في اللسان (أنس): (مأنوسة) وفيه (م مس): (مأموسة) وهو في خصائص ابن جني (١/ ٤٢٢): (مأنوسة) وفي الشعر والشعراء و جمهرة الأشعار والمخصص (١١/ ٣٨) (ماموسة) بغير همز لكن في التاج (م م س) عن الصاغاني: «إن كانت غير مهموزة فموضع ذكرها هنا، وإن كانت مهموزة فتركيبه (أم س)» وهذا مجرد احتمال» اهه.

\* و في (ص ٠ ٤٤) عند قول ابن قتيبة: «والرباب: العهد وواحده: ربّة».

قال كرنكو: «هذا وهمٌ من ابن قتيبة ليس واحد الرباب: ربة، وقد ورد الربابة بمعنى العهد في شعر علقمة، ويقال إنَّه جَـمَعَ ربَّا على رباب، ولعل الأصوب الأول» اهـ.

قال المعلمي متعقبًا: «أقول الذي يظهر من المعاجم أن الرباب بمعنى العهد: اسم مفرد، وعن أبي علي الفارسي أن جمعه (أربّة)، واستشهاد المؤلف بالبيت الآتي: «كانت أربتهم...» قد يشعر بأنه وقع في عبارته هنا

تحريف وأنه إنما قال: «والرباب العهد واحد أربة» أو «وهو واحد أربَّة» اهـ.

\* وفي (ص ٤٤١) هامش (٢) عند قول الأصمعي: «وما تصنع ثقيف بالخمر وعندهم العنب ولكنه عجب».

قال كرنكو: «قد ذكر ابن الكلبي في كتاب المثالب \_ وعندي نسخة غير كاملة منه \_ غير واحد من تجار الخمر بالطائف وأن بعضهم كان شريكًا لأبي سفيان في هذه التجارة» اهـ.

قال المعلمي: «هذا لا يدفع كلام الأصمعي، فالوجه أن يقال: أراد الشاعر المبالغة في إطراء تلك الخمر فجعلها تجلب إلى الموضع الذي هو من معادن الخمر وهو الطائف ويغالي بها، وإنما يكون ذلك لأنهم لا يجدون فيما عندهم ما يقاربها في الجودة» اه.

\* و في (ص٤٤٦) هامش (٨) تحرير جيد وقوي يدل على معرفته
 بأوهام المعاجم المتأخرة، ففي كلمة وعس من قول الشاعر:

# ترجع في عود وعس مُرِن

يقول المعلمي: «اضطربوا في كلمة (وعس) في هذا البيت، فحاصل كلام المؤلف أنها بمعنى المواعسة أضيف إليه الفاعل، فالقدح يواعس العرف أي: يواليه، و في الاقتضاب: «يروى الأصمعي - عن عس عود - قال الأصمعي كأنه كان يشرب في قارورة فصيَّرها كأنها عود... ويروي غيره - عن عود وعس - وقال: أراد قدح زجاج، والزجاج يعمل من الرمل، والوعس: الرمل اللين الموطأ».

وفي اللسان والقاموس قول ثالث \_ أحسبه من حَدَس ابن سيده في المحكم حدسه من البيت بعد تغيير فيه \_ ففي اللسان آخر المادة: «والوعس شجر تعمل منه العيدان التي يضرب بها، قال ابن مقبل:

رهاوية منزع دفّها ترجع في عود وعس مرن

وزاد صاحب القاموس فصدَّر المادة بقوله: «الوعس كالوعد شجر تعمل منه البرابط والأعواد»، فَهِموا أنَّ البيت في وصف مغنيّة، وهذا من عيوب هذه المعاجم المتأخرة تورد المحدوسات في معرض المحققات ولم يذكر ابن دريد في الجمهرة ولا الزمخشري في الأساس أنَّ الوعس شجر، والله أعلم» اه.

\* و في (ص٩٤٤) هامش (١) عند قول الشاعر:

يا ليت شعري وأنا ذو عجة

قال المعلمي: «في النقل: (وأنا) وهو الأصل لكن لا يستقيم الوزن إلا بإبدال الهمزة ألفًا أو حذف الواو، ورواية اللسان: «وأنا ذو غنى»، ثم رأيتُ فيه (ان ن) في الكلام على (أنا) «وقضاعة تمدُّ الأولى: آن قلتُه، قال عدي:

يا ليت شعري آن ذو عجة» اهـ

\* و في (ص ٠٥٠) في قول لبيد:

تضمَّن بيضًا كالإوز ظروفها

قال: «في النقل: (طروفها) بضم الطاء المهملة والفاء، والظاهر بالظاء المعجمة ويجوز ضم الفاء على معنى: «هي ظروفها» وفتحها على البدل أو البيان» اه.

\* و في (ص ٠٥٠) هامش (٣) عندما ذكر كرنكو أن ابن قتيبة تبع أبا العباس ابن المبرد في تغيير قافية بيت وأخذه من كتاب الكامل، اعترض عليه المعلمي بقوله: «ولد ابن قتيبة بعد مولد المبرد بسنتين أو ثلاث ومات قبله ببضع عشرة سنة» اهـ.

\* و في (ص٤٦١) هامش (٤) في تخريج أبيات حرملة بن حكيم الأربعة.

قال المعلمي ـ بعد تعليق كرنكو ـ : «والأربعة كلها في قطعة في المفضليات ٧١ ب ١ - ٣ و ٦ ، و في المؤتلف للآمدي (ص١٥٧) باختلاف يأتي بعضه، ونسبها المفضل لعبد المسيح بن عسلة، والآخرون لحرملة وهو قول محمد بن حبيب، وأبي محمد الأعرابي كما في الخزانة، وسبب الاشتباه أن كلا الرجلين يقال له: (ابن عسلة)، ولهم ثالث اسمه المسيب وهم إخوة، وعسلة أمُّهم على ما ظنه الآمدي، وجزم به المرزباني في المعجم (ص٣٨٥)» اه.

\* و في (ص٤٦٢) في قول أبي زبيد:

ثم لما رآه رانت به الخمر وأن لا يريب باتقاع

قال في لفظة (يريبه): «في النقل: «ترينه» وعلى حاشيته: «بالأصل زانت... يزينه» وكذا وقع (ترينه) في اللسان والتاج (رين) وكل ذلك تحريف، والصواب ما في الأغاني (١١/ ٢٤): «يريبه» ويعينه تدبر المعنى إذا المعنى: «أن المضيف لما رأى الضيف قد غلبت عليه الخمر وأنه لا يريبه باتقاء أقدم عليه فقتله» اه.

\* و في (ص٤٦٣) هامش (١) عند قول الشاعر: «يالقوم... إلخ».

قال كرنكو: «بالأصل: (بالقوم)» اه.

قال المعلمي: «وشكل في النقل بكسرة واحدة تحت الميم وكذا في التفسير، وفي شواهد المغني (ص ٢١٩): «يالقوم» فإن صح فهو بالتنوين، وفي الخزانة (٢/ ١٥٣) وشواهد العيني (٢/ ١٥٧): «يالقومي» وهو واضح» اهد.

\* و في (ص ٢٠٠) هامش (٣) عند قول كعب بن زهير:

#### بجس الندامي تترك اللب زانيا

قال المعلمي: «لا يخفى على الناقد نزول هذه القافية عن درجة كعب، فالصواب \_ إن شاء الله تعالى \_: تترك (اللَّب \_ بفتح اللام أي: اللبيب) رانيا، وفي اللسان (رن ۱): «الرنو: إدامة النظر مع سكون الطرف... يقال: ظل رانيًا...، والرنو: اللهو مع شغل القلب والبصر وغلبة الهوى» اهـ.

\* و في (ص٤٧٤) هامش (١) عند قول الشاعر:

#### ووطيد مستعل سيبه

قال المعلمي: «كذا في النقل بهذا الضبط، وفي اللآليء: «ملك سَيْبه مستعمل»، ويفسر المؤلف \_ أي ابن قتيبة \_ الوطيد: بالملك، ولم أظفر به لغيره، والذي يقتضيه السياق مع تفسير المؤلف والبكري أن معنى هذا الشطر: وملك متتبع عطاؤه» اهـ.

\* و في (ص ٤٧٨) هامش (٢) عند قول المخبل:
 و أشهد من قيس حلولا كثيرة

قال كرنكو بعد تخريج البيت: «وقال ابن بري: صواب إنشاده (وأشهد) بنصب الدال، قال كرنكو: ولكن ورد بالرفع في الشواهد كلها، وكذا أنشده ابن دريد في الجمهرة في عدة مواضع» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: احتج ابن بري \_ كما في اللسان (س ب ب) \_ بأن قبل البيت:

ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا فقوله: (وأشهد) معطوف على (لأكبرا) والنُّسَّاخُ والقُرَّاءُ كثيرًا ما يشكلون الكلمات بما يتبادر إلى الذهن» اهـ.

\* و في (ص٤٨٧) هامش (٨) عند قول الشاعر:

إذا طرحت لا تطبى الكلب ريحها

قال كرنكو: «بالأصل لا يطبي» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: ومثله في الخزانة (٤/ ١٤٧) والذي في اللسان (لا تطبي)، وفي البيان والتبيين (٣/ ٦٤): (لم تطب) وبالتاء هو الأصل؛ لأن الريح مؤنثة لكن بالياء صحيح أيضًا لأن التأنيث غير حقيقي، والريح هنا بمعنى العَرْف، وقد فصل بينها وبين الفعل فاصل» اه.

\* و في (ص ١٩١) عند قول الشاعر:

وإني إذا ما كان الأمر معلا

قال المعلمي: «ينبغي على هذه الرواية إسقاط الهمزة وفتح اللام من (الأمر) ليستقيم الوزن، والذي في اللسان: «إذا ما الأمر كان» اهـ.

\* وفي (ص٩٩٩) هامش (١) على كلمة النهل قال كرنكو: «شكل في النقل بضمتين وكتب على الهامش: «بالأصل ـ النهل ـ بفتح النون والهاء كذا في اللسان» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: نصَّ أئمة اللغة على أن ناهلًا يجمع على نهَل بفتح النون والهاء» اه.

\* وفي (ص٩٩٩) هامش (ب) عند قول ابن قتيبة: الغني ههنا تتميم في قول الشاعر:

ما للفقير والغني طاقيه من صدقات قومه بناقيه

عرّف التتميم وكشف عن مغزاه في البيت فقال: «التتميم عند علماء البيان: زيادة على أصل الكلام يتم بها حُسن المعنى، فأصل المعنى هنا يتم بأن يقال: «ما للفقير طاقة....» فزيادة: (والغني) تزيد المعنى حُسنًا لما فيها من التصريح بعموم الحرمان، وذلك أن حق الصدقة أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فأراد هذا الراجز الشكوى من ظُلْم العُمَّال أنهم لا يعطون الفقير من صدقات قومه ثم تمم بذكر الغني دفعًا لما قد يتوهم أن ظُلْم العُمَّال إنما هو بإعطاء من لا يستحق فصرّح بأن ظلمهم هو بأن يأخذوها لأنفسهم فتأمل» اه.

\* وفي (ص٩٠٥) عند قول عميرة:

فما بهم أن لا يكونوا طروقة هجانًا ولكن عفَّرتها فحولها

قال عند كلمة «طروقة»: «مثله في المفضليات، والذي في السعر والعشراء: «أن لا تكون طروقة» وهو الصواب كما يعلم من التفسير، والمراد بالطروقة: الزوجة أو الزوجات\_كما يقال للناقة: طروقة الفحل» اهر.

وعند كلمة «هجانا» من البيت قال: «في الشعر والشعراء «كراما» وعليه فالبيت شاهد لمجيء «طروقة» للجمع كما يقال: ناقة حلوبة، وإبل حلوبة».

\* و في (ص٨٠٥) هامش (٦) قال كرنكو في كلمة (شُمُس): «بالأصل (شُمْس) بسكون الميم وهذا خطأ؛ لأنه جمع شموس» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: ليس بخطأ كما يُعْلَمُ من مراجعة المعاجم وكُتُبِ التصريف، ولكن الضمَّ أتمُّ للوزن» اهـ.

\* و في (ص٩٠٥) هامش (٣) عند قول الشاعر:

بمنع الشكر أتأمها القبيل

قال ابن قتيبة: «والأتوم: المفضاة» اهـ.

قال المعلمي: «أتأمها من (ت أم)، والأتوم من (أتم) لكن لعل اتأم مقلوب عن (آتم)» اه.

\* و في (ص١٣٥) هامش (٢) عند قول ابن قتيبة: «وشربهم إذ ذاك الفضيخ».

قال المعلمي: «في النقل (الفضيح) بالحاء المهملة، والصواب بالخاء المعجمة، وهو: شراب يتخذ من البسر، ووقع في اللسان والتاج في مادتي (ف ض ح) و (ف ض خ)، وحاصل

ذلك أن ابن عمر سُئل عن الفضيخ وهو الشراب، فقال: «ليس بالفضيخ ولكنه الفضوح» فالفضيخ بالخاء المعجمة حتمًا والفضوح بالحاء المهملة جزمًا».

فانظر إلى هذا التحرير المتين.

\* وفي (ص٢٣٥) هامش (٣) عند قول ابن قتيبة: «وقال الراعي يهجو الحلال» قال كرنكو: «الحلال جدة دارم بن صعصعة وهي الحلال بنت ظالم التغلبية. انظر النقائض (ص٠٨٨)، وعاصم هو عاصم بن عبيد بن ثعلبة. انظر فهارس النقائض، ولم يكن عند ابن قتيبة علم بالنسب إذ جعل الحلال رجلًا» اه.

قال المعلمي: «أقول: بل الحلال هو الحلال ابن عاصم بن قيس النميري. راجع ما تقدم (ص٤١٥)» اهـ.

\* و في (ص٥٤٥) هامش (٩) عند قول الأعشى:

# بأسحم داج عوض ما نتفرق

قال: «في النقل: (ما يتفرق) وفيه في التفسير: (لا يتفرق) والمعروف: (لا نتفرق)، وفي الخزانة (٣/ ٢١٨): «وجملة لا نتفرق جواب القسم، وجاء به على حكاية لفظ المتحالفين الذي نطقا به عند التحالف، ولو جاء به على لفظ الإخبار عنهما لقال: لا يفترقان»، وفي مغني ابن هشام في بحث (ما): «وإذا نفت المضارع تخلّص عند الجمهور للحال».

قال المعلمي: «وعلى هذا فلا تصح هنا لأن المعنى نفي التفرق في المستقبل» اه.

\* و في (ص٢٥٥) هامش (٤) عند قول الشاعر:

ولم يوائم لهم في رتبها ثبجا

قال كرنكو: «رواية اللسان: «في ذبها»، ورواية التاج: «في دينها» اهر.

قال المعلمي: «أقول: بل الذي في التاج: «في ذبها» أيضًا، وسيفسر المؤلف الكلمة بقوله: «الإصلاح» ولم أجد الرتب ولا الذب بمعنى الإصلاح، ومما جاء بمعنى الإصلاح (الرأب ـ والربّ)» اه.

\* و في (ص٦٨ ٥) عند قول المحاربية:

وعلق المنطق منها بذلق كلب لها قد عودت مس الخنق

قال: «شكل في النقل (علق) بضم العين وتشديد اللام و(بذلق) بفتح اللام (كلب) بالرفع و (عودت) بالبناء للمفعول، والأقرب (علق) بفتح فكسر (بذلق) بكسر اللام (كلب) بالجرّ (عودت) بالبناء للفاعل، والمعنى: أن منطقها سقط فعلق بكلب اسمه: ذلق قد عودته أن تخنقه» اه.

\* و في (ص٧٦٥) عند قول أبي النجم:

عيرًا يكد ظهره بالأفوق

قال: «شكل في النقل بضم كاف «يكد» وفتح راء «ظهره» أي: أن العير هو يكد ظهره، والصواب \_ إن شاء الله تعالى \_ (يكد) بالبناء للمفعول و (ظهره) بالرفع نائب فاعل» اه.

\* وفي (ص٧٦٥) هامش (٢) عند قول الشاعر:

عيرًا يكد ظهره بالأفوق

قال: «ظاهر التفسير أن هذا جمع (فواق) ولم يذكره أهل المعاجم» اه.

\* وفي (ص٩٧٥) هامش (٢) عند قول الشاعر:

إذا أنفض الذهلي ما في وعائه

قال المعلمي: «في النقل (انفد) وعلى هامشه: «في الأصل \_ انفض» قال: وهو صحيح أيضًا قال ابن دريد في الجمهرة (٣/ ٩٨): «أنفض القوم زادهم إنفاضًا فهم منفضون: إذا أفنوه».

فإنْ قيل: الأكثر يجعلونه لازمًا (انفض القوم: إذا فني زادهم)؟

قلتُ: وعلى هذا يكون الشاعر ضمَّن (انفض) معنى (أفني أو أنفدَ) اهـ.

\* و في (ص٦١٣) هامش (١) عند قول الشاعر:

سِخالًا يعاجي بالتراب صغارها

قال: «في النقل: «سجالًا، ولم أجد له وجهًا، فأما السخال فأولاد الشاء استعير هنا لأولاد الجراد أو القردان» اهـ.

\* و في (ص٦١٣) هامش (٤) عند قول الشاعر:

ملعونة تـسلخ لونّا لـونين كأنهـا ملتفـة في بـردين

قال المعلمي: «في النقل: «لونًا عن لونين» وكان كتب أولًا: «عن لون» وكتب على الهامش: «بالأصل ـ عن لونين» ثم صحح على ما في الهامش،

وأقول: هو مخل بالوزن، ولا يمتنع أن يصح «تسلخ لونًا لونين» على تضمين «تسلخ» معنى «تجعل» أو نحوه، وفي المخصص (٨/ ١٧٢) في صفة المجراد: «ثم تسلخ فتصير فيها جدة سوداء وجدة صفراء...» وراجعه» اهـ.

\* و في (ص٦٢٣) هامش (٧) عند قول الشاعر:

وما ضَرَب بيضاء يسقى ذنوبها

قال كرنكو: «رواية الديوان (دبوبها) وفسَّره بنور» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: في اللسان (دبب): «دبوبها» وذكر أنه موضع وذكره ياقوت في معجم البلدان، وقال: إنه موضع في جبال هذيل واستشهد بهذا البيت، قال: ويُرُوى «دبورها» جمع دبر وهو النحل رواهما السكري، أمَّا دبوب بمعنى النور فلم أجده وذكروا أنَّ «الذنوب» موضع هكذا جاء معرفًا في شعر عبيد وبشر الأسديين» اهـ.

\* و في (ص ٠ ٦٤) عند قول الكميت:

وعطفت الضباب أكف قوم على فتخ الضفادع مرئمينا

قال: «شكل في النقل بتخفيف طاء (عطفت) ورفع (الضباب) ونصب (أكف) والصواب: بتشديد الطاء للوزن ونصب الضباب، ورفع (أكف)؛ إذ المعنى: أن أكف قوم جعلت الضباب تعطف على الضفادع وترأمها» اهـ.

\* و في (ص٢٥٧) هامش (٣) عند قول الشاعر:

في كل عضو جرذان أو خزز

قال المعلمي: «شكل في النقل بكسر الجيم وسكون الراء وتنوين النون

ولا يستقيم الوزن إلا بضم الجيم وفتح الراء وكسر النون بلا تنوين تثنية جرذ» اهـ.

\* و في (ص٦٦٨) هامش (٣) عند قول ابن قتيبة: «وضب السحاء».

قال: «بالأصل «السحاء» بفتح السين، والمعروف في كتب اللغة بكسرها» اهـ.

\* و في (ص٦٧٨) عند قول جرير:

يقول المجتلون عروس تيم شوى أم الحبين ورأس فيل

قال: «نقل في اللسان (ح ب ن) مثله عن ابن بري لكن رواه قبل ذلك «سوى أم الحبين» وقال: «أراد: سواء فقصر ضرورةً»، وشكل في اللسان بتنوين (سوى) ورفع (أم)، وأرى الصواب بالتخفيف والإضافة، والمعنى: سواءها \_ أي وسطها \_ سواء أم حبين، أي: أنها ضخمة البطن وكذلك أم حبين، فأمًّا الشوى فاليدان والرجلان» اهـ.

\* وفي (ص ٦٧٩) هامش (٤) لما تحدَّث عن كلمة (وهبين) وأفاد أنه حبل من حبال الدهناء وضبط (الحبل) بقوله: بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة... قال: «وقد كثر في المعاجم وغيرها تصحيف حبل وحبال، بجبل وجبال فليتنبه لذلك» اه.

\* و في (ص٦٨٢) هامش (٣) عند قول ابن قتيبة: وقال جرير:

وقد يقرض العث ملس الأدم

قال كرنكو: «هذا الرجز ليس في ديوانه».

قال المعلمي: «أقول هو من المتقارب» اهـ.

\* و في (ص٦٨٥) هامش (٦) عند قول الشاعر:

#### لا تأمرني ببنات أسفع

قال: «شكل في النقل بفتح الراء، والوجه كسرها ليوافق الرواية المشهورة: لا تأمريني، ونقل عن البكري: «أن هذا رجل أمرته امرأته أن يبيع إبله ويشتري غنمًا».

\* و في (ص٦٨٨) هامش (١) و(٢) في قول الشاعر:

وسوداء من شاء الموالي سمينة يبكَّى عليها أسود الرأس ذيبها

قال عند كلمة: (يبكّى): «في النقل «يمكو» ولا وجه له» اه.

وقال عند كلمة (أسود.. إلخ): «قال في النقل: «دبيبها» وهو تحريف، وقوله: «أسود الرأس ذيبها» مبتدأ وخبر» اه.

\* و في (ص ٢٩٠) هامش (٦) عند قول الشاعر:

يدعونني بالماء ماء أسودا

قال: «في النقل «أسود» وعلى هامشه: «بالأصل أسودا»

أقول: «وهو صحيح على الحكاية» أهـ.

\* و في (ص ٦٩٥) هامش (٩) عند قول الشاعر:

فلو أنَّ شيئًا فائت الموت أحرزت عماية إذْ راح الأرحُّ الموقَّف

قال: «في النقل (أدراج) وشكل الكلمتين بعده بالجرّ، وإذا كانت قافية

البيت الثاني مرفوعة فالظاهر أنَّ هذا مثله ويستقيم ذلك بما صحّحتُه» اهـ.

\* و في (ص٦٩٨) هامش (٢) في أبيات ابن مقبل التي منها:
 رخص ظلوفيَّةٌ إلا المنا ضَرَعُ

قال: «كذا ولعله: «علوفته إلا المُنى ضرعُ» أي: طعامه أن يضرع إلى أمه فترضعه إلا أن يتمنى تمنيًا إشارة إلى تشمم الطلا للمرعى كأنه يأكل منه اه. وفي قوله:

#### كما حفا الوقف للموشية الصنع

قال: «أخشى أن يكون الصواب «حنى» كأنه شبه انعطاف المهاة بحني الصانع للسوار» اه.

\* و في قول ابن قتيبة: والصنع: الرفيق من الرجال اهـ.

قال كرنكو: «في النقل الرقيق (بقافين) من الرحال» بإهمال الحاء، وعلى الهامش: «كذا بالأصل وأظن أن المؤلف أخطأ خطأ فاحشًا فإن الصنع الحاذق من الرجال، والوقف: السوار» اه.

قال المعلمي: «وقد علمت الصواب، وفي اللسان (رفاق): «والرفيق ضد الأخرق»، وفي تهذيب الألفاظ (ص١٦٦) وامرأة صناع ورجال صنع ونسوة صنع الأيدي وهو الرفيق بالعمل».

قال المعلمي: «وما وقع في اللسان والتاج في تفسير الصناع: رقيقة اليدين، تصحيف، والصواب: رفيقة اليدين» اهـ.

\* و في (ص٢٠٧) هامش (٣) تحرير لغوي نفيس، ففي قول حميد يصف ظَبْيةً:

#### تجود بمدريين قد غاض منهما

قال: «في النقل «بمذريين» بإعجام الذال، وكذا في التفسير ويأتي لذي الرمة: «ينحى لها حدّ مذرى»، وكذا يأتي: «بأطراف مذريين لم يتفللا»، وهناك أيضًا للطرماح: «يتقي الشمس بمذريه» وأصلح في النقل في هذه المواضع الثلاثة بإهمال الدال، والمدرى والمدراة \_ بكسر الميم وسكون الدال المهملة وفتح الراء فيهما \_ القرن وقد يستعار لغيره، فأمَّا بفتح فسكون فكسر فياء مشددة فلم أجد في المعاجم مادتي (درا) و(ذرا) ما يحل الإشكال حتى رأيت في اللسان (م در): «والمدرية (بفتح الدال) رماح كانت تركب فيها القرون المحددة مكان الأسنة، قال لبيد:

#### فلحقن واعتكرت لها مدرية... إلخ»

فتبعه صاحب التاج (م در) ثم قال: «قال الصاغاني: والصواب مذرية \_ بسكون الدال \_ أي محددة وموضع ذكره في المعتل» فاستفدنا أنه يقال للقرن ونحوه: «مُدْرى» بصيغة المفعول وبإهمال الدال، لكن وقوع الكلمة في الأصل بنقط الذال في هذه المواضع كلها مشكك، والله أعلم» اه.

فانظر إلى هذا الجَلَد في البحث والتُّؤدةِ في التحقق من المسألة.

\* و في (ص٤٠٧) هامش (١) عند قول الشاعر:

فقلت عليَّ الله لا تذعرانها

قال في لفظ الجلالة: «شكل في النقل بكسر الهاء، فإن صح فهو مما شذَّ من إبقاء عمل الجار بعد حذفه» اهـ.

\* و في (ص٩١٧) هـامش (٥) عند قـول كرنكـو: والهـاجن ههنا الخالص اللون مثل الهجين اهـ.

قال: «أقول: لم أجد الهاجن بمعنى الخالص اللون» اهـ.

\* و في (ص٤٤٧) هامش (١) عند قول الكميت:

يبحث التُّرب عن كوارع في المشـ رب لا تجـشم السقاة الـصفيرا

قال: «في النقل: «تجشم (بفتح فسكون) السقاة (بالرفع) وهو مخل بالمعنى إذا المعنى أنها لا تكلف السقاة أن يصفروا لها» اهر.

\* و في (ص٧٧٤) هامش (٢) عند قول ابن قتيبة: «والملاحين: المخاصمين» اه.

قال المعلمي: «في النقل (الخياطين) وعلى هامشه: «لم أقف على هذا المعنى للملاح» قال رحمه الله: أقول: وأنا فقد تعبت في البحث، وآخر ما تحصل لي هو الذي أثبته اهـ.

فانظر إلى قوله: «وأنا فقد تعبت في البحث» يدل على طول أناةٍ في العلم مع صدق التحرّي، ولعله في بحثه لتلك اللفظة قد أخذ منه وقتًا غير يسير واستنفد جهده وطاقته \_ رحمه الله \_ من أجل البحث عن الحقيقة.

\* وفي (ص٧٩٦) هامش (٢) عند قول ابن قتيبة: «يقول هو الذي حذَّلها وأبكاها...».

قال المعلمي: «لم أجد حذَّل بمعنى أحذل في معاجم اللغة».

\* و في (ص ٨١٩) هامش (٢) عند قول ابن قتيبة: وقال حكيم بن معيَّة: إني إذا ما طارت الزنابر ولقحت أيديها عسواسر

قال المعلمي: «حكيم بن معية راجز إسلامي كان في زمن جرير كما في الأغاني (٧/ ٤٤) والخزانة (٢/ ٣١١) ولم أجد رجزه هذا ولا أثق بضبطه ولا يبعد أن يكون: «إني إذا ما طارت الذبائر» أي: الصكوك المذبورة أي: المكتوبة يقدمها الخصوم عند المخاصمة ويرفعون أيديهم بها «ولُقِّحت (بضم وتشديد بكسر) أيديها» أي: بالصكوك» اه.

\* و في (ص٨٤٣) هامش (٩) عند شرح ابن قتيبة لبيتي النابغة:

فإن كنت لا ذا الضغن عنّي منكلا ولا حلفي على البراءة نافع حلف المراءة نافع حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمّة وهو طائع

قال المعلمي: «قول النابغة: «حلفت...» البيت متقدم على قوله: «فإن كنت...» وبعده: «فإنك كالليل...» وهذا جواب قوله: «فإن كنت» وقوله: «فلم أترك لنفسك ريبة» يحتمل وجهين:

الأول: لم أترك لنفسك ريبة في اليمين فإنني أبلغت فيها وصرحت.

الثاني: أنه خبر عما يجب لا عما وقع كأنه قال: حلفت وأنا ذو دين فينبغي أن لا تبقى في نفسك ريبة اه.

\* وفي (ص٤٤٨) هامش (١) عند قول ابن قتيبة في الأبيات السابقة: قال بعضهم (لا) في قوله: «ولا حلفي» حشوٌ. اهـ.

قال المعلمي: «ليس هذا بشيء».

\* و في (٨٦٥) عند قول صخر بن الجعد:

أليس حبولًا أنها لا تهيدني وأني كجناب بها لا أهيدها

قال عند كلمة (كجناب): «شكل في النقل بفتح الجيم هنا، و في التفسير وعلى هامشه: «بالأصل: كحنات» والذي يظهر من المعاجم أنه بضم الجيم» اه.

\* وفي (ص٨٦٥) هامش (١١) عند كلمة (جناب) قال: «شكل في النقل بفتح الجيم هنا، وفي التفسير وعلى هامشه: «بالأصل: كحنات». والذي يظهر من المعاجم أنه بضمِّ الجيم.

\* و في (ص ٨٩٠) هامش (٩) عند قول أوس بن حجر:

بأرعن مثل الطود غير أشابة تُناباجِزُ أولاه ولم يتصرم

قال: «في اللآليء: «تناجز» بفتح التاء والجيم والزاي: فعل ماضٍ وتفسير المؤلف يقتضي أنه بفتح التاء والجيم وضمّ الزاي، أي: تتناجز، فأمّا على ما ضبط هنا (يعني بضم التاء وكسر الجيم وضم الزاي) فالمناجزة: القتال الحاسم فيكون معنى البيت: أنّ أولى الجيش تقاتل وتفتح قبل أن تصل بقيته، ولا يخفى أن هذا أبلغ» اهه.

# \* و في (ص٩٠٩) هامش (٥) عند كلمة (يجين) من قول الشاعر: حواسر لا يجين على الخدام

قال: «في النقل (يجئن) بضم فكسر فهمزة ساكنة، وعلى هامشه: «بالأصل يجبين» بضم أوّله. أقول: سيفسر المؤلف الكلمة بقوله: «يرخين» فالكلمة من مادة (ج أى) مثل «رأى» و«نأى» ففعل الإناث من الثلاثي منها «يجأين» مثل «ينأين» فإن خفف صار «يجين» بفتح أوله وثانيه مثل: «يرين» ومن باب الإفعال «يجُئين» مثل: «ينئين» فإن خفف صار «يُجين» بضم أوله مثل «يُرين»، فأمّا «يجئن» فلا وجه له وإن وقع كذلك في اللسان (ج أى) فإنه من تصرّف النساخ لجهلهم بالتصريف. والله أعلم» اهد.

وهذا فهم دقيق منه لفن الصرف، ومعرفة بما يقع في المعاجم من تصحيف أو أغلاط.

\* و في (ص٩٢٩) هامش (٧) عند قول أبي النجم:

وذو دخيس أيد الصواهل من طبق طم ومن رعابل

قال: «كذا في النقل هنا وفي التفسير، وكان كتب أولاً: «رعائل» بالهمز ثم أصلح بالباء، ولم أر في المعاجم «رعائل» وهو أوفى بالمعنى لأن الرعلة: القطعة من الخيل، والرعيل القطعة من الخيل متقدمة. والله أعلم» اه.

\* وفي (ص٩٦٥) هامش (٦) عند كلمة (هيخت) أفاد أنه في النقل شكل الفعل بفتح الهاء والياء المشددة، وكتب عليه "صح" والفعل في لسان العرب أيضًا مشكول كذلك قال: لكن السياق هناك يقتضي أنه بضم الهاء

وكسر الياء المشددة مبنيًّا للمفعول لأن ابن منظور قال: «هيخ الطباخ الهريسة: أكثر ودكها» ثم ذكر البيت الوارد فيه الفعل وقال \_ أي ابن منظور \_: «وهيخت أنيخت وهو أن يقال لها عند الإناخة: هيخ هيخ أخ أخ... إلخ».

قال المعلمي: «فالإناخة وقول: «هيخ هيخ» ودعاء الفحل للضراب كلها من فعل الإنسان فهو المنيخ والقائل والداعي، والفحل مُنَاخٌ مَقُولٌ له مَدْعوٌ فتدبّر، ووقع في اللسان في هذا الموضع «أحلامها» وذكر البيت في (خ ل م) وفيه (أخلامها) وفيه «وهُيِّجَت» بالبناء للمفعول وبالجيم، والتصحيف والتحريف في طبعة اللسان كثير فلا يركن إلى نقطه وشكله» اهد.

وهذا يبين أن المعلمي رحمه الله له تتبُّعٌ على طبعة لسان العرب ولا يبعد أن تكون نسخته الخاصة بها تصويبات وتصحيحات واستدراكات.

\* وفي (ص١٦٦) هامش (٤) عن قول الشاعر:

تُبادرنا إساءتُه فجئنا من الأفواج نبتدر المئينا

قال عن الفعل (تبادرنا): «كذا وأحسب الصواب «تَبادَرْنا» بفتح التاء والدال وسكون الراء (إساءتَه) بالنصب، ويأتى ما فيه» اهـ.

وفي قول ابن قتيبة عند شرح البيت: «من قولك: أسوت الجرح».

قال المعلمي: «كذا ولم أجد في المعاجم «الإساءة» من (أس و) وإنما هي من (س و أ) بمعنى الإفساد فإن صح ضبط «تبادرنا اساءته» على ما في النقل فالمعنى أنَّ إفساد ذاك الفجع يسابقنا فسبقناه، أي: تداركنا الأمر قبل فساده، وإنْ كان على ما ظهر لي فكأنه على حذف مضاف يكون مفعولًا

لأجله والتقدير «خشية إساءته» وراجع ما ذكره المؤلف (ص٧٨) من النصف الأول» اه.

## \* و في (ص٤٢) هامش (٢) في قول الشماخ:

وذاق فأعطته من اللين جانبا كفي، ولها أن يغرق السهم حاجز

قال عند كلمة (ولها): «شكل في النقل بفتحتين فوق الهاء على أنه مصدر قوله: «ولهت» وقد مشى هذا الوهم على أحمد بن الأمين الشنقيطي شارح ديوان الشماخ، وإنما الواو واو الحال، واللام حرف جر، و «ها» ضمير القوس، يريد: إنها وإنْ أعطته من اللين جانبًا فإن لها جانبًا آخر حاجزًا عن أن يغرق، فتدبّر» اه.

#### \* و في (ص٨٨ م ١٠) عند قول الشاعر:

له جذمة من ذي الفقار اغتصابها

قال عند (اغتصابها): «أخشى أن يكون الصواب «اعتصى بها»، و في اللسان (ع ص ي): «فلان يعتصي بالسيف أي: يجعله عصًا» يعني: يكون له كالعصا لغيره» اهـ.

\* وفي (ص١٠٢) هامش (٧) عند قول الشاعر:

### وجلد أبي عجل وثيق القبائل

قال عن (وثيق): «شكل في النقل بكسر القاف وبفتحها، والظاهر على تفسير المؤلف الكسر على أنه نعت لقوله: «أبي» فإنه نكرة إذْ لم يقصد بقوله: «أبي عجل» أن تكون كنية، وإنما هي بمنزلة «أبّ لعجل» ولذلك

فسَّره المؤلف بقوله: «ثور» ولو عدَّها كنية لقال: «الثور» فأمَّا الفتح فإنما يأتي على أن يكون قوله: «وثيق» نعتًا لقوله «جلد» \_ كما يأتي التنبيه عليه في الحاشية» اهر.

\* وفي (ص١٣٦) هامش (٢) عند قول الشاعر:

# على وقر أندابه لم تغفّر

قال كرنكو: «بالأصل: «تعقر» بضم التاء وفتح عين مهملة عليها علامة الإهمال بعدها قاف، وكذا في التفسير» اهـ.

قال المعلمي: «أقول: ولم أجد «تغفر الجرح...» في المعاجم، وإنّما في أفعال ابن القطاع: «غفر (كفرح) الجرح...» ونقله في التاج والله أعلم».

\* وفي (ص ١١٧٠) هامش (٢) عند قول ابن قتيبة: «الحوالس جمع حلس وهو قدح له أربعة أنصباء».

قال المعلمي: «كذا ولم يذكر هذا الجمع في المعاجم ولا هو بقياس» اهد.

\* و في (ص١٢٢٤) هامش (٦) خَطَّأ كرنكو ابنَ قتيبة بقوله: «هـذا خطأ من ابن قتيبة فإنهم قالوا: أفعلوا في الأزمنة إلا في الربيع، فإن العرب تقول دخلوا في الربيع، وأربعوا: إذا أخذوا ربعًا» اهـ.

فَدافَعَ المعلميُّ بقوله: «أقول: في كتاب الأفعال لابن القطاع (٢/٥) عن ابن القوطية: «وأربعنا صرنا في الربيع»، وفي المخصص (١٥/١٥): «وأربع القوم: دخلوا في الربيع، ونحوه في مختار الصحاح والقاموس واللسان وغيرها» اهد.

# كتاب «أمالي اليزيدي»:

\* في (ص٢٢) هامش (٥) عند قوله: «ويُروى القريتين بالنصب والرفع...إلخ».

قال المعلمي: «كذا في الأصل والصواب «القرنتين» \_ المتقدم آنفًا \_ وإنما أعاده لبيان أنه روي بفتح القاف وضمها، والأوائل يعبرون عن الفتح بالنصب، وعن الضم بالرفع على خلاف اصطلاح المتأخرين» اهـ.

\* وفي (ص٣٦) هامش (٢) عند قول اليزيدي شارحًا قول الشاعر: «حالك غير أسود» قال: «يقول: الدم أحمر إلى السواد، وليس بأسود محض، ويروى حالك اللون أسود» اهـ.

قال المعلمي: «هذا التركيب مثل قولك: «هذا الشيء شديد الحمرة ليس بأحمر، وشديد الصفرة ليس بأصفر وهلم جرًا، وتناقضه ظاهر إذْ معنى الحلكة في اللغة: أشد ما يكون من السواد، كما أن الفقوع أشد ما يكون من الصفرة، فالحالك الشديد السواد \_ فالحالك والقاني والناصع والناضر والفاقع ينعتون بها للتأكيد \_ فيقولون: أسود حالك وأحمر قانيء، وأصفر فاقع، وأخضر ناضر، كما قالوا: أمس الدابر: أي الذاهب الماضي لا يرجع أبدًا، قال في التاج (دبر) وهذا من التطوع المشام للتوكيد لأن اليوم إذا قيل فيه أمس فمعلوم أنه دَبَر لكنه أكّد بقوله: الدابر» وهذه الرواية لم يذكرها أبو تمام في حماسته ولا شارحها التبريزي ولا الأصمعيات، ولما ذكرها اليزيدي اضطر إلى تأويلها بما لا وجود له في معاجم اللغة فإنهم لم يفسروا الحالك بأنه الدم أحمر إلى السواد، وإنما فسروه بأنه الشديد السواد كما تقدَّم» اه.

## \* و في (ص ٦١) هامش (٦) في قول الشاعر:

### وعلمتْ ذاك مع الجراء

قال متعقبًا الميمني: «والجراء: من قولهم جارية بينة الجَراء ــ بفتح الجيم ــ من الجراءة وهي الشجاعة» قال: وما في تعليق السمط من أن الجراء جمع جرو سبقُ قلم» اهـ.

\* وفي (ص٧٦) هامش (٣) عند قول اليزيدي: «وسمعتُ أبا جعفر يقول: يقال: بتكت يده وبتلتها، ونضكتها وتررتها وجذمتها وصرمتها: كلُّ ذلك إذا قطعتها».

قال عند كلمة (ونضكتها): «كذا في الأصل ولم أجد هذه المادة في اللسان والتاج، ولعلها تصحفت عن متكتها، ففي القاموس وشرحه (م تك): والمتك بالفتح القطع كالبتك» اهـ.

\* \* \*

كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه

غند قول الشاعر:

رُجْمَ به الشيطان في هوائه

قال: «تسكن الجيم هنا ليستقيم الوزن، ومثل هذا كثير في الشعر كقوله: «لو عُصْر منه البان والمسك انعصر» اهـ.

\* و في (ص٧١) هامش (٥) عند نقل ابن خالويه قراءة قتادة لقوله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بُمُسِيطٌ ﴾ بفتح الطاء.

قال المعلمي: «غريبةٌ هذه القراءة، فقد جاء في التاج ما لفظه: «و في التهذيب سيطر جاء على فيعل فهو مسيطر، ولم يستعمل مجهولاً فعله، وننتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إليه» اهر.

\* و في (ص١٦٩) هامش (٢) عند قول ابن خالويه: «قال أهل الكوفة: الشيء لا يضاف إلى نفسه».

قال المعلمي: «المنقول في كتب النحو عن الكوفيين الجواز بشرط اختلاف اللفظ فقط، والمنع وتأويل ما ورد مذهب البصريين».

وفي (ص٢٣١) هامش (٣) عندما ذكر ابن خالويه لغات (كفو) ولم
 يستقصها.

قال المعلمي: «وخلاصة ما في كتب اللغة أنه يقال: كفء بسكون الفاء مع تثليث الكاف، وكفؤ بضمتين، وعلى هذه اللغة قد تُخفَف الهمزة إلى الواو فيصير (كفو)، وكفاء ـ بالكسر والمدّ ـ، وكفيء كأمير» اهـ.

\* \* \*

#### كتاب التنكيل:

وفي التنكيل (١/ ٤٠٦) عندما اعترض الكوثري على الإمام الشافعي في تفسيره «الفهر» الوارد في قول عمر رضي الله عنه: «كأنهم اليهود قد خرجوا من فهرهم» فسَّره الشافعي بالبيت المبني بالحجارة الكبار، ويعترض الكوثري قائلاً: «موضع عبادتهم أو اجتماعهم ودرسهم مطلقًا سواء كان في بنيان أو صحراء».

قال المعلمي: «وقوله - أي الكوثري -: «مطلقًا...» لم أجدها في كتب اللغة والغريب، وراجع مفردات الراغب ليتبيَّنَ لك كثرة الكلمات التي يطلق تفسيرها في كتب اللغة وحقُّها التقييد» اهـ.

\* وفي السياق نفسه (ص٤٠٧) لمّا أوضح المعلمي تفسير الفهر، وأنّ الشافعي قال تفسيره باجتهاده وهو مقبول من مثله قال: "وهذا لا يدل على عدم فصاحته، فإنه ليس من شرط الفصيح أن يعرف معاني جميع الألفاظ العربية، فقد كانت تخفى على بعض الصحابة معاني بعض الكلمات من القرآن فيجتهدون، ويقول كلّ منهم ما ظنه فيختلفون، ويخطئ بعضهم، وليس ذلك من عدم الفصاحة في شيء، ويتأكّد هذا إذا كانت الكلمة أصلها من غير لغة العرب كهذه فإنها نبطية أو عبرانية، ولا لوم على العربي الفصيح أن يخطئ في معرفة كلمة غير عربية، وقد قال بعض الفصحاء: "لم تدر ما نسج اليرندج بالضحى" فزعم أن اليرندج: ثوب ينسج. وقال آخر: "ولم تذق من البقول الفتسقا" فزعم أن الفستق بقل، ولذلك نظائر معروفة" اهـ.

\* وفي مسألة قول الشافعي: «ماء مالح» واعتراض الكوثري عليه يتعرض لها المعلمي بالبحث، وينقل كلام الأئمة ثم يقول: «والحاصل أن قولهم: «ماء مالح» ثابت عن العرب الفصحاء نصًّا وثابت قياسًا، لكن أكثر ما يقولون: (ملح) ولما غلب على ألسنة الناس في عصر الشافعي: مالح، أتى بها الشافعي في كتبه؛ لأنه كان يتحرَّى التقريب إلى أفهام الناس... إلخ.

\* وعند قول الكوثري معترضًا على الشافعي: «ثوب نسوي» قال الكوثري: «لفظةٌ عامية».

قال المعلمي: «هذا أيضًا لم يذكر ما يثبته عن الشافعي، ثم إنْ كان نسبة إلى النساء فهو الصواب \_ كما قال سيبويه وغيره \_ وإنْ كان نسبة إلى (نسا) وهي البلدة المعروفة فهو القياس، وقول ياقوت: «والنسبة الصحيحة إليها نسائي، وقيل: نسوي \_ أيضًا \_ وكان من الواجب كسر النون» فيه ما فيه» اهـ.

\* وعند تحدثه عن المجاز ذكر قاعدة نفيسة في هذا حيث يقول رحمه الله كما في التنكيل (٢/ ٥٤): «و مجيء الكلمة في موضع أو ألف موضع أو أكثر مجازًا بقرينته لا يسوغ حملها على المجاز حيث لا قرينة، وهذه كلمة «أسد» كثر جدًّا استعمالها في الرجل الشجاع مع القرينة حتى لقد يكون ذلك أكثر من استعمالها في معناها الحقيقي، ومع ذلك لا يقول عاقل إنه يسوغ حملها على المجاز حيث لا قرينة، وهذا أصلٌ قطعي ينبغي استحضاره، فقد كثر تغافل المتأولين عنه تلبيسًا على الناس... إلخ».





# (الفهارس

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث والآثار
- فهرس الأمثال والحكم
  - فهرس الأعلام
- فهرس أسماء القبائل والطوائف
  - فهرس أبيات الشعر
    - فهرس المسائل
  - فهرس الفوائد العلمية
- فهرس الألفاظ المصححة من مختصر درة
  - الغواص
  - المصادر والمراجع
  - الفهرس الموضوعي العام



### فهرس الآيات

|         | سورة الفاتحة                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸١      | ﴿ أَنْعَمْنَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧]          |
|         | سورة البقرة                                                           |
| Λ٦      | ﴿ أَوْكُصَيِبٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْتَتُ ﴾ [١٩]                  |
| 1.4     | ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ [٢٠]                                       |
| ٧٦      | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [٢٤]                    |
| 100,104 | ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [٧١]                     |
| ٣       | ﴿ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ ﴾ [١٨٧]                                |
| 1.1     | ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ [١٩٧]           |
| VV      | ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [٢١٤] |
| ٣٠١     | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ ﴾ [٢٢٦]                        |
| 99      | ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ [٢٣٣]                     |
| ٣٠٤     | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ [٢٣٤]                           |
| ۳۰۱     | ﴿ وَلَا تَمْ زِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ ﴾ [٢٣٥]                       |
| ••      | ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ [٢٥١]                          |
| 1.7     | ﴿ فَيْعِمَّا هِيٌّ ﴾ [٢٧١]                                            |
| 75      | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ [٢٨٤]           |
|         | سورة آل عمران                                                         |
| ٣٠١     | ﴿ وَمَا يَفْعَـٰ لُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَ غَرُوهُ ﴾ [١١٥]         |

#### رسائسل النحسوواللفسة

| 1.7   | ﴿وَدُّواْ مَا عَنِيُّمْ ﴾ [١١٨]                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1.4   | ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [١٥٩]                        |
|       | سورة النساء                                                    |
| ٣     | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُمُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ ﴾ [٢] |
| ۳.,   | ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ كُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [٢١]             |
| 104   | ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [٧٨]                   |
| 1 • • | ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُمِّزُ بِهِ ۦ ﴾ [١٢٣]               |
| 1.5   | ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدِثُ ﴾ [١٧١]                     |
|       | سورة الأنعام                                                   |
| ٨٥    | ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ [١٥٤]                    |
|       | سورة الأعراف                                                   |
| ٧٨    | ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾ [١٧٦]                    |
| ٧٤    | ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ: ﴾ [١٨٦]            |
|       | سورة التوبة                                                    |
| 1 • 1 | ﴿ فَمَا اسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ ﴾ [٧]      |
| ١     | ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَانِهِ مِ إِيمَانًا ﴾ [١٢٤]             |
|       | سورة يونس                                                      |
| 1 • ٢ | ﴿ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبَدِلَهُ ﴾ [١٥]                      |
| 97    | ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن شُلْطَن إِبَهَاذَاً ﴾ [٦٨]                 |
|       | سورة هود                                                       |
| **    | ﴿ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [٨٥]              |

| 9∨          | ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ ﴾ [١١١]                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | سورة يوسف                                                               |
| ٧٥          | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ [٢]                                              |
| 1.7         | ﴿مَا هَنذَا بَشَرًا ﴾ [٣١]                                              |
| 99          | ﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [97]                                 |
| 1.4         | ﴿ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۗ ﴾ [٨٠]                      |
|             | سورة إبراهيم                                                            |
| 104         | ﴿ يَنَجَزَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، ﴾ [١٧]                        |
| V           | ﴿ مِن فَبَدِلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ [٣١] |
|             | سورة النحل                                                              |
| 1.1         | ﴿ مَاعِندَكُوْ يَنفَدُ ﴾ [٩٦]                                           |
|             | سورة الإسراء                                                            |
| VA .        | ﴿حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقَرَؤُهُم ﴾ [٩٣]                  |
| ١           | ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [١١٠]         |
|             | سورة الكهف                                                              |
| ٣٠٠         | ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [٢٨]                                |
| <b>۲۳</b> ٦ | ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا ﴾ [٤١]                                 |
|             | سورة مريم                                                               |
| YV          | ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ [١٧]                             |
|             | سورة طه                                                                 |
| 1.1         | ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [١٧]                           |

| سورة الأنبياء |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • •         | ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ [٨٢]                                       |
|               | سورة الشعراء                                                                           |
| 97            | ﴿ وَالَّذِينَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [٨٢]            |
|               | سورة القصص                                                                             |
| 75,74         | ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ ۗ ﴾ [٧٩]                                    |
|               | سورة الروم                                                                             |
| ٧٤            | ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِنَةٌ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [٣٦] |
|               | سورة يس                                                                                |
| <b>٧</b> ٩    | ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ [٣٧]                          |
| <b>\••</b>    | ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا ﴾ [٥٦]                                               |
|               | سورة الصافات                                                                           |
| ٣٠١           | ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [٨]                                   |
| <b>V</b> Y    | ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴾ [٣١]                      |
|               | سورة ص                                                                                 |
| VV            | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [٨٢]                             |
|               | سورة الزخرف                                                                            |
| ۸٠            | ﴿ وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ۗ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۗ ﴾ [٨٤]               |
|               | سورة الأحقاف                                                                           |
| ٣٠٢           | ﴿ مَلَتُهُ أَنُّهُ كُرُهُا ﴾ [١٥]                                                      |
| ٥٤            | ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّفَابِ ﴾ [٤]                                                           |

| سورة ق                                                              | ﴿وَكَفَىٰ مِاللَّهِ ﴿   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| سَهِ عِدًا ﴾ [۲۸] سورة الحجرات<br>سورة الحجرات<br>سَهِ ﴾ [۸] سورة ق | ﴿وَكَفَىٰ مِاللَّهِ ﴿   |
| سورة الحجرات<br>شَهِ ﴾ [٨]<br>سورة ق                                | ﴿ فَضَّلًا مِّنَ ٱ      |
| للَّهِ ﴾ [٨] سورة ق                                                 |                         |
| سورة ق                                                              |                         |
|                                                                     | ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُو      |
|                                                                     | ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُو      |
| نَ الصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ [٤٢]           | •                       |
| سورة الحديد                                                         |                         |
| ينَ ءَامَنُوٓ ا أَن تَغَشَعَ ﴾ [١٦]                                 | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِ |
| مَلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ [٢٩]                                               | ﴿ لِنَكَّا بِعَلَمَ أَ  |
| سورة المزمل                                                         |                         |
| بَكُونُ ﴾ [۲۰]                                                      | ﴿عَلِمَ أَن سَيَ        |
| سورة المدثر                                                         |                         |
| نَتَكُونُ ﴾ [٦]                                                     | ﴿ وَلَا نَمَّنُن تَنَّ  |
| سورة الانفطار                                                       |                         |
| ئن ﴾[٦] ﴿ ثَنَ                                                      | ﴿يَأَيُّهَا ٱلْإِنَّ    |
| سورة الفجر                                                          |                         |
| تر ﴾ [٤]                                                            | ﴿ وَأَلَّتِلِ إِذَا يَه |
| سورة الطارق                                                         |                         |
| وَلَا عَلَيْهَا مَافِظٌ ﴾ [٤]                                       | ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ      |
| سورة الإخلاص                                                        |                         |
| الاً الاً الاً الاً الاً الاً الاً الاً                             | ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّا       |

### فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة      | طرف الحديث أو الأثر                             |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Y 9 V       | «تعرفني في الحجاز وتنكرني في العراق»            |
| ١٣٨         | تفسير علي رضي الله عنه التنور: بتنوير الصبح     |
| 19861746178 | «زوجي كليل تهامة لا حرَّ ولا قرّ…»              |
| 797         | «عباد الله أين الذين عمروا»                     |
| ۲۸۰         | قالت الملائكة: «يا ربنا ما هذا النور الذي نرى؟» |
| T.V. (1.4.) | «قرأت العلم لغير الله»                          |
| 797         | «ولا تعدوا على عزيمة جدهم»                      |



**\*** 

### فهرس الأمثال والحكم

| الصفحة     | المثل أو الحكمة                 |
|------------|---------------------------------|
| <b>*.v</b> | آخر الداء الكي.                 |
| 711        | ترك الذنب أولى من طلب المغفرة.  |
| 797        | حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. |
| 797        | رُبّ ليلةٍ خير من ألف شهر.      |
| 740        | الصيف ضيعتِ اللبن.              |
| Y 0        | عائذًا بك.                      |
| 74         | كلُّ رجلِ وضيعتُه.              |
| 77         | هم قريبًا منك.                  |



### فهرس الأعلام

| الصفحــة           | العَلَم              |
|--------------------|----------------------|
| TTV                | أحمد بن شعيب         |
| 189                | أحمد بن محمد الغنيمي |
| ٧٨، ٩٩، ١٠١ ، ١١٥٢ | الأخفش               |
| <b>**</b>          | الإدريسي             |
| 7AA (1 E A         | امرؤ القيس           |
| 111.41             | ابن بابشاذ           |
| 7AY                | البرعي               |
| ٨١                 | ابن برهان            |
| 111,371            | ابن بري              |
| 1 99 . 98 . 9 .    | البصريون             |
| 170                | أبو البقاء الحسيني   |
| 178,1.1,47         | أبو البقاء العكبري   |
| 77,78,111          | أبو بكر ابن السراج   |
| <b>FAY, YAY</b>    | التكريتي             |
| 710                | ثابت بن سعید         |
| 18.111,.31         | ثعلب                 |
| <b>^1</b>          | الجرجاني             |
| ١٠٠،٨٨             | الجرمي               |
| 1 · V              | ابن جماعة            |
| 39, 71             | أبو حاتم             |
| 10.177.97          | ابن الحاجب           |

| 4.0                                                 | الحافظ ابن حجر       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Y 9 A                                               | حسان بن ثابت         |
| 799                                                 | الحطيئة              |
| TTT                                                 | الحلي                |
| ٠٨، ٢٩، ٢٠١، ١١، ٥٢١،                               | ابن خروف<br>ابن خروف |
| 39,777,177                                          | الخليل               |
| 1.4                                                 | ابن درستويه          |
| PAY                                                 | الدماميني            |
| TTV                                                 | الدمنهوري            |
| <b>*</b>                                            | ذو الرمة             |
| 101                                                 | الراغب               |
| \AA.\o•                                             | الرضي                |
| Y9V                                                 | الزبير بن العوام     |
| 39,1                                                | الزجاج               |
| 7P, 3P, 7.1, 071, 7P1, AP1,                         | الزمخشري             |
| YA9                                                 | ابن زیدان            |
| 90                                                  | ابن سعدان            |
| Vo .                                                | السكاكي              |
| 7.1.971                                             | ابن السكيت           |
| <b>Y9.</b>                                          | السلكة               |
| (1) 5 (1) 9 (1) 5 (1) 7 (1) 7 (1) 3 (1) 9 (1) 3 (1) | سيبويه               |
| פוו, אין – דיו, דרו                                 |                      |
| 171                                                 | السيوطي              |
| 178.1.1                                             | السيوطي<br>أبو شامة  |
|                                                     |                      |

#### رسائسل النحسوواللغسة

| 797, 797, 997                                   | الشريف الرضي        |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ١١٢،٨١،٧٧                                       | الشلوبين            |
| 100                                             | الشهاب              |
| <b>YV•</b>                                      | الصاغاني            |
| 711                                             | صالح الصيلمي        |
| 118,91,11                                       | ابن طاهر            |
| 777,97                                          | أبو عبيدة           |
| 111.91                                          | ابن عصفور           |
| 77,57,78,78,1.1,111,711,311,371                 | أبو علي الفارسي     |
| TPY, PPY, 3.7                                   | علي بن أبي طالب     |
| 017, 197-797, 117                               | علي بن محمد السنوسي |
| ۳۷، ۲۷، ۱۸، ۲۸، 3۸، ۲ <i>۲، ۳۰۱، ۱۱۱، 3۱۱</i> ، | أبو الفتح ابن جني   |
| 011,071,171,771,70                              |                     |
| ۸۸، ۹۸، ۵۹، ۲۶، ۲۰                              | الفراء              |
| <b>***</b>                                      | الفرزدق             |
| 141,341,441                                     | الفيومي             |
| 337                                             | ابن قتيبة           |
| 177.97                                          | قطرب                |
| ٣٠٢                                             | أبو كبير الهذلي     |
| 17.39,59,911,.71                                | الكسائي             |
| ٠٨، ٧٨ – ٨٨، ٩٨، ٠٩، ٨٩، ٩٩، ٣٠ ١               | الكوفيون            |
| 99.9.                                           | اللحياني            |
| 37, 78, 78, 19, 79, 89, 111, 711, 911,          | ابن مالك            |
| 178,117,118                                     |                     |

| ۲۷, ۱۸, ۸۸, 3P, FP, 111, ۳۲1 | المبرد          |
|------------------------------|-----------------|
| 777                          | الرا المعد      |
| 108                          | المعري          |
| VV                           | مكي بن أبي طالب |
| 197                          | النجاشي         |
| 707                          | النحاس          |
| 17.40                        | النضر بن شميل   |
| ١٣٨                          | نوح             |
| 195                          | النووي          |
| 404                          | النيسابوري      |
| 799.1.V                      | ابن هشام        |
| 119,97                       | هشام            |
| ٨٤                           | ابن يعيشِ       |



### فهرس أسماء القبائل والطوانف

| الصفحة | أسماء القبائل والطوائف |
|--------|------------------------|
| 97     | أهل العالية            |
| 99     | بنو صباح من بني ضبّة   |
| 1.4    | التهاميون              |
| 1.4    | الحجازيون              |
| 1.4    | النجديون               |



## فهرس أبيات الشعر

| الصفحة                  | القائل             | عدد الأبيات | القافية               |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 790                     | أبو نواس           | 1           | أشياء                 |
| YAA                     | امرؤ القيس         | <b>£</b>    | والطَّربِ             |
| <b>Y N 1</b>            | عكاشة بن عبد الصمد | <b>Y</b>    | زريابا                |
| 377                     | الحِلِّي           | 1           | فاعلاتُ               |
| <b>**</b> • 3 <b>**</b> | الحِلِّيَ          | ۲           | فاعلات                |
| ٣٣٨                     | الحِلِّي           | · • •       | فاعلاتو               |
| 737                     | الحِلِّي           | 1           | فاعلاتو               |
| 137                     | غير مغروف          | ١           | كالسبج                |
| 194                     | غير معروف          | <b>\</b>    | كَالسَّبِجِ<br>لعميدُ |
| 790                     | المتنبي            | <b>\</b>    | في الفؤادِ            |
| YAA                     | امرؤ القيس         | ٤           | و مجْدِ               |
| Y 9 V                   | المعلّمي           | <b>\</b>    | بالعيدِ               |
| 137                     | لا يعرف            | •           | سعادا                 |
| 177                     | لايعرف             | 1           | حمارِ                 |
| ۳.,                     | ذو الرمة           | <b>\</b>    | القطارا               |
| 79.                     | لا يعرف            | . *         | السهر                 |
| PAY                     | لا يعرف            | ٤           | مُوْتَاعْ             |
| 777                     | حميد بن ثور        | 1           | تذوقً                 |
| <b>79</b> A             | حسان بن ثابت       | <b>Y</b>    | حَـمَقَا              |
| 201                     | رؤبة بن العجاج     | ٣           | السخق                 |
| 737                     | لا يعرف            | 1           | سلكوا                 |
| 4.0                     | ابن حجر            | <b>Y</b>    | مآربك                 |
|                         |                    |             |                       |

#### رسائسل النحسوواللفسة

| الصفحة    | القائل          | عدد الأبيات | القافية     |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 79.       | مختلف فيه       | 11          | فَهَلكْ     |
| 440       | الحِلِّي        | ١           | فعولُ       |
| 737       | لايعرف          | ١           | المأموك     |
| 454       | لا يعرف         | ١           | رجلُ        |
| 3 77      | الحِلِّي        | ١           | فَعِلو      |
| ٣٣٥       | الحِلِّي        | ١           | متفاعلو     |
| ٢٣٦       | الحِلِّي        | ١           | مفاعيلو     |
| 441       | الحِلِّي        | ١           | مستفعلو     |
| ۳۳۸       | الحِلِّي        | ١           | فاعلو       |
| ٣٣٩       | الحِلِّي        | 1           | مستفعلو     |
| 137       | الحِلِّي        | ١           | مفتعلو      |
| 737       | الحِلِّي        | 1           | فعولو       |
| 454       | الحِلِّي        | 1           | فَعِلو      |
| 191       | النجاشي         | 1           | ذا فَضْلِ   |
| <b>Y</b>  | التكريتي        | ۲           | بالرجلِّ    |
| 7 . 9 . 7 | امرؤ القيس      | ٣           | جريالِ      |
| 4.1       | أبو كبير الهذلي | ۲           | لم يحللِ    |
| 7.7.7     | طرفة            | ١           | قَدَمُهُ    |
| 444       | الحطيئة         | ۲           | لا يعلمُهُ  |
| 33        | لا يعرف         | ١           | الأدهم      |
| ٣1.       | لا يعرف         | ٣           | الرحمنِ     |
| 4.4       | الفرزدق         | ١           | عنّي<br>علي |
| 717       | المعلمي         | 1           | علي         |

### أشطار الأبيات(١)

| الصفحة    | القائل                    | الشطر                            |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| ٣٣٩       | هند بنت عتبة              | صَبْرًا بني عبد الدار            |
| 797       | البوصيري                  | عدتك حالي                        |
| ٨٨        | امرؤ القيس                | فمثلك حبلي                       |
| ١٤٨       | امرؤ القيس                | كأنَّ أبانًا                     |
| ۸۲        | كعب الغنوي                | لعل أبي المغوار منك قريبُ        |
| <b>YV</b> | كثير عزَّة                | لميَّة موحشًا طلل                |
| ۸۲        | عمرو بن أبي ربيعة أو غيره | لولاك في ذا العام لم أحجج        |
| 441       | العجَّاج                  | ما هِاجِ أحزانًا وشجوًا قد شُجَا |
| *•٧       | أبو دؤيب                  | وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها       |
| 48.       | أم سعيد بن معاذ           | ويل أمِّ سعد سَعْدا              |
| ٣٣٧       | دريد بن الصمة             | يا ليتني فيها جذع                |

#### 杂条条款

### المنظومات

| الصفحة | القائل   | عدد الأبيات | القافية  |
|--------|----------|-------------|----------|
| ٤٧     | لا يعرف  | ۲           | تركيبُ   |
| 451    | الحِلِّي | ۲           | يرادُ    |
| 434    | لا يعرف  | *           | واصف     |
| ٧٢     | لايعرف   | <b>)</b>    | جعلوا    |
| 451    | لا يعرف  | 1           | دخيلُها  |
| 77     | لا يعرف  | ۳.          | الوُصَلْ |

<sup>(</sup>١) رتبتُها بحسب أوائل الحروف من كل شطر.

### فهرس المسائل

#### \* المسائل النحوية:

| الصفحة   | المسائسل                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 187      | القلب بالتقديم والتأخير كثير في كلامهم                             |
| 187      | الفرق بين ضمير الشأن وضمير القصة في كلامهم                         |
| 181      | الجر بالجوار                                                       |
| 1 8 9    | ضمير الشأن من الضمائر التي تعود على متأخر لفظًا ورتبة              |
| 101      | لامُ الابتداء تفيد التوكيد                                         |
| 107      | كراهية الجمع بين حرفي توكيد                                        |
| 104      | (هل) الاستفهامية تأتي بعد واو العطف وفائه وثم بخلاف همزة الاستفهام |
| ١٦٠      | اشترطوا في (كاد) أن يكون خبرها فعلًا                               |
| 071,777  | (ذو) لا يستعمل إلا مضافًا إلى اسم جنس                              |
| ۳۸۱، ۲۸۱ | مسألة العطف على معمو لي إلخ                                        |
| 744      | إقامة بعض حروف الجر مكان بعض                                       |
| 744      | الحروف لا تُمَال                                                   |
| ۲۳۸      | القياس المطرد في جمع أسماء الجنس                                   |
| 4.4.44   | مسألة التضمين، وهل هو قياسي أم سماعي؟                              |
|          | ***                                                                |
|          | * المسائل الصرفية:                                                 |
| ۱۷٤      | الهمزة إذا كانت طرفًا بعد أخرى مكسورة تبدل ياءً                    |
| ١٨٨      | ألزموا الضم في المضاعف المتعدي إلا أحرفًا                          |
| 771      | لم يجئ مصدر بوزن مفعول إلا أسماء قليلة                             |

| ۲۳۷        | المقلوب لا يتصرف على لفظه                            |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | * * *                                                |
|            | *المسائل اللغوية:                                    |
| 129        | قلما يقع في العربية نون يعقبها راء                   |
| 711        | عدم إدخال (ال) على غير وكافة                         |
| 770        | قياس العرب أنهم إذا عربوا عجميًا أعطوه حكم مماثله    |
|            | المصادر الواردة على صيغة تذكار جميعها بفتح التاء إلا |
| <b>***</b> | مصدرين                                               |
| 777        | العرب ساوت في (خَلَق) بين مذكره ومؤنثه               |
| 777        | لم يجئ مصدر بوزن مفعول إلا أسماء قليلة               |
| Y & 1.     | الهاء في راحلة للمبالغة كما في داهية                 |
|            | * * * *                                              |
|            | *المسائل العروضية:                                   |
| 7.7.7      | المديد لا يستعمل إلا مجزوءًا                         |
| 444        | كثيرًا ما يلتزم في الموشحات التجنيس                  |
|            | يمكم يمكم يمكس                                       |

### فهرس الفوائد العلمية

| الصفحة  | الفائدة                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧،١٨٤ | العبرة بالمنطوق عند تعارض المفهوم والمنطوق                                 |
|         | إنّ شرط المفهوم أن لا يكون اللفظ المفهوم منه خرج مخرج                      |
| 191     | الغالب أو لموافقة الواقع أو في جواب سؤالٍ إلخ                              |
| 194     | كلام العرب مبنيٌّ على الخِفَّة                                             |
| 194     | المصنّفون يراعون الاختصار ولو بحرفٍ                                        |
| 194     | سُمّي العبيد رقيقًا لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون                     |
| 198     | الحَمْلُ على النقيض كالحمل على النظير                                      |
| 747     | وجاء الحسبان بمعنى العذاب كما في قوله: ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا ﴾ |
|         | A A A                                                                      |

### فهرس الألفاظ المصححة من مختصر «درة الغواص»(١)

| الصفحة       | ص                              | خ                                                 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Y . 0        | بمعنى باقي                     | - سائر بمعنى الجميع                               |
| 7.0          | الفرق بين متتابع ومتواتر       | <ul> <li>لا يفرقون بين متتابع ومتواتر</li> </ul>  |
| Y . 0        | بمعنى دنا وقرب                 | - أزف: حضر ووقع                                   |
| 7.0          | أفضل بني أبيه                  | <ul> <li>زید أفضل أخوته</li> </ul>                |
| Y • 0        | تغشمر                          | - تغشرم                                           |
| 7.7          | اللَّتيَّا بالفتح              | - اللُّتيا بضم اللام                              |
| 7.7          | هو أهل                         | - يستأهل                                          |
| 7.7          | من الصبح إلى الزوال: الليلة    | - سهرنا البارحة إذا أصبحوا                        |
| 7.7          | ما فعلته قط                    | <ul> <li>لا أكلمه قط</li> </ul>                   |
| 7.7          | مصح بالصاد                     | - مسح بالسين                                      |
| Y • Y        | آل حم                          | - الحواميم                                        |
| Y•V          | أدخل اللص، أو أدخل باللص       | - أدخل باللص السجن                                |
| Y•V          | المائدة ما كان عليه طعام       | <ul> <li>لما يتخذ لتقديم الطعام: مائدة</li> </ul> |
| Y•V          | دووي                           | <ul> <li>النسبة إلى دواة: دواتي</li> </ul>        |
| Y•V          | بعثت بهدية وأرسلت غلامًا       | <ul> <li>بعثت بغلام وأرسلت بهدية</li> </ul>       |
| Y • V        | المشؤرة بوزن مثوبة             | <ul> <li>المشورة بفتح فسكون</li> </ul>            |
| Y • A        | إياك وكذا                      | ا إياك كذا                                        |
| Y•A          | من عند                         | - إلى عند                                         |
| <b>X • X</b> | تمعَّر بالعين المهملة          | - تمغَّر بالغين                                   |
|              | افعلَّ في اللون الثابت، وافعال | <ul> <li>عدم الفرق بين افعلَّ وافعالً</li> </ul>  |
| ۲.۸          | في غير الثابت                  |                                                   |
|              |                                |                                                   |

<sup>(</sup>١) رمزت للخطأ بحرف (خ)، وللصواب (ص).

#### رسائسل النحسو واللفسة

| الصفحة | ص                              | خ                                                   |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Y • A  | اجتمع فلان وفلان               | <ul> <li>اجتمع فلان مع فلان</li> </ul>              |
| Y • A  | لقيتهما وحدهما                 | - لقيتهما اثنيهما                                   |
| Y • A  | لعله يفعل أو لا يفعل           | <ul> <li>لعله فعل أو لم يفعل</li> </ul>             |
| 7 • 9  | ما أشدَّ بياضه وعوره           | <ul> <li>ما أبيض زيدًا وما أعوره</li> </ul>         |
| 7 • 9  | تذكير بطن                      | - تأنيث البطن                                       |
| 7 • 9  | لحيازة الأجر                   | - الإحازة الأجر                                     |
| 7 • 9  | داعر بالدال المهملة            | - ذاعر بالذال                                       |
| 7 • 9  | دميم بالدال المهملة            | – ذميم بالذال                                       |
|        | الزمــرذ والجُــرذ والنواجـــذ | <ul> <li>الزمرد والجرد والنواجد والجرد</li> </ul>   |
| 7 • 9  | والجَرذَ                       |                                                     |
| 7 • 9  | هوّشت الأمر                    | -                                                   |
| 7 • 9  | بلغك الله المؤثر               | <ul> <li>بلغك الله المأثور</li> </ul>               |
| ۲۱.    | متعب ومفسد                     | <ul> <li>متعوب ومفسود</li> </ul>                    |
| Y 1 •  | أضيف وفسد ووجد                 | <ul> <li>انضاف وانفسد وانوجد</li> </ul>             |
| ۲1.    | برَّ وشمَّ بفتحهما             | <ul> <li>بِرَّ بكسر الباء، وشم بضم الشين</li> </ul> |
| ۲1.    | شُرٌّ وخيرٌّ منه               | – أشر وأخير منه                                     |
| ۲1.    | الأرواح                        | - الأرياح                                           |
|        | مدوّد ومسوّس وموسْوِس بكسر     | <ul> <li>مدوَّد ومسوَّس، وموسوس</li> </ul>          |
| 711    | ما قبل الآخر                   |                                                     |
| 711    | عدم إدخال أل على كافة          | - الكافة                                            |
| 711    | تعريف الكبري والصغري           | - کبری وصغری                                        |
| 711    | تيمن وتشأم                     | – تيامن وتشاءم                                      |
| 711    | مشئوم                          | – مشوم                                              |
| 711    | سرداب له درك                   | <ul> <li>سرداب له درج</li> </ul>                    |
| Y11    | كم عبدًا لك                    | - كم عبيدك                                          |

| الصفحة | ص                           | <br>خ                                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 717    | حَدَثَ بفتحها               | - حدُث بضم الدال                               |
| 717    | الفرق بين الرهط والنفر      | <ul> <li>عدم الفرق بين الرهط والنفر</li> </ul> |
| 717    | حاجات وحاج                  | <ul> <li>جمع حاجة حوائج</li> </ul>             |
| 717    | ثمين                        | – مثمن                                         |
| 717    | ذُو قرابتي                  | – هذه قرابتي                                   |
| 714    | أرحاء وأقفاء                | - أرحية وأقفية                                 |
| 714    | مصون                        | – مصان                                         |
| 717    | بين زيد وعمروٍ              | <ul> <li>بین زید وبین عمرو</li> </ul>          |
| 717    | بین بین                     | - بين البينين                                  |
| 714    | بينا كذا وقع كذا            | <ul> <li>بينا كذا إذْ وقع كذا</li> </ul>       |
| 317    | التفل والتوت                | – الثفل والتوث                                 |
| 317    | ثجير، وثيتل                 | – تجير وتيتل                                   |
| 317    | أزمعت كذا                   | <ul> <li>أزمعت على كذا</li> </ul>              |
| 317    | حَدَرت حدرًا                | - أحدرت إحدارًا                                |
| 317    | أفواه                       | <ul> <li>جمع فم أفمام</li> </ul>               |
| 317    | عقيرب                       | - عقيربة                                       |
| 317    | دنيي ودنيوي ودنياوي         | – دنيائي                                       |
| 110    | دنيا بلا تنوين              | <ul> <li>دنيًا بالتنوين</li> </ul>             |
| 110    | ما ألوت                     | - ما آليت جهدًا                                |
| 710    | الضبع العرجاء               | - الضبعة العرجاء                               |
| 710    | أول ليلة من الشهر مستهل     | <ul> <li>أول يوم من الشهر مستهل</li> </ul>     |
|        | خلت: من أول الشهر إلى نصفه، | <ul> <li>عشرین لیلة خلت وخلون</li> </ul>       |
| 710    | وإلى آخره: بقيتْ            |                                                |
| 710    | خربش                        | - خرمش                                         |
| 710    | منذ أمس ومذ أمس             | - أمِن أمسِ                                    |

#### رسائسل النحسو واللفسة

| الصفحة       | ص                               | خ                                                      |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | التتمابع في الخمير والتتمايع في | <ul> <li>عدم الفرق بين التتابع والتتايع</li> </ul>     |
| 110          | الشر                            |                                                        |
| 717          | يراد بالملح الرضاع عند العرب    | <ul> <li>وحق الملح: ما يؤتدم به</li> </ul>             |
| 717          | ها هو ذا                        | – هو ذا يصنع                                           |
| 717          | تاعس                            | متعوس                                                  |
| 717          | ما شُعَرت بفتح العين            | <ul> <li>ما شعُرت بضم العين</li> </ul>                 |
| 717          | حذف النون من هذه الكلمات        | <ul> <li>فاكهاني وباقلاني وسمسماني في النسب</li> </ul> |
| 717          | خِلاص بكسر الخاء                | - خَلاص بفتح الخاء                                     |
| Y 1 V        | حاجَّ وقاصً                     | - حاجَج وقاصص                                          |
| Y 1 V        | رُدًا                           | - ازدُدا                                               |
| Y 1 V        | الرحل سرج البعير أو المنزل      | <ul> <li>الرحل بمعنى الأثاث</li> </ul>                 |
| <b>Y 1 V</b> | سنَّال وستَّالة                 | <ul> <li>سائل، وسائلة للمبالغة</li> </ul>              |
| Y 1 V        | يوشك بكسر الشين                 | <ul> <li>يوشك بفتح الشين</li> </ul>                    |
| Y 1 V        | سلجم                            | - ثلجم وشلجم                                           |
| Y 1 V        | الفرق بين الفيء والظل           | <ul> <li>عدم التفريق بين الفيء والظل</li> </ul>        |
| Y 1 V        | ثلاثة الأثواب                   | - الثلاثة الأثواب                                      |
| Y 1 A        | ثياب مَلَكية بفتح اللام         | <ul> <li>ثیاب ملکیة بکسر اللام</li> </ul>              |
| Y 1 A        | ساغ                             | - انساغ الشراب                                         |
| Y 1 A        | مثلوث                           | <ul> <li>الندُّ مثلث</li> </ul>                        |
| Y 1 A        | قمؤ ودفؤ بوزن كرُم              | <ul> <li>قمئ ودفئ بوزن فرح</li> </ul>                  |
| Y 1 A        | تبرأت                           | <ul> <li>تبریت بمعنی برأت</li> </ul>                   |
| * 1 1        | التباطؤ والتوضؤ والتبرؤ         | <ul> <li>التباطئ والتوضيء والتبرئ</li> </ul>           |
| Y 1 A        | رخل                             | <ul> <li>رِخُلة للأنثى من الضأن</li> </ul>             |
| 719          | رؤية                            | - رؤيا للعين                                           |
| 719          | بصُرت به                        | - أبصرت                                                |

| الصفحة | ص                                   | <br>خ                                                     |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        | فعل كيت وكيت، وقال ذيت              | خ<br>– قال کیت وکیت                                       |
| 414    | وذيت                                |                                                           |
| PIY    | يَذْخَر بفتح الخاء                  | - يذخُر بضم الخاء                                         |
| 719    | مخير                                | – تصغیر مختار: مخیتیر                                     |
| 719    | دُسْتور بضم الدال                   | <ul> <li>دستور بفتح الدال</li> </ul>                      |
|        | لعوق سفوف مصوص بفتح                 | <ul> <li>لعوق سفوف مصوص بالضم</li> </ul>                  |
| 719    | الأول                               |                                                           |
|        | تلميـذ طنجـير برطيــل جــرجير       | <ul> <li>تَلميذ، طَنجير، بَرطيل، جَرجير</li> </ul>        |
| PIY    | بكسر الأول                          |                                                           |
|        | كــــلا الـــرجلين فعـــل، وكلتـــا | <ul> <li>كلا الرجلين فعلا، وكلا المرأتين فعلتا</li> </ul> |
| ***    | المرأتين فعلت                       |                                                           |
| ***    | تكرُم بالبناء للفاعل                | - تكرم بالبناء للمفعول                                    |
| ***    | شَغب، ومَغْص بتسكين الغين           | <ul> <li>شغب ومغص بفتح الغین</li> </ul>                   |
| ***    | سِداد بكسر السين ـ من عُوزَ         | - سَداد بفتح السين                                        |
| ***    | اقطعه من حيث ركَّ                   | <ul> <li>اقطعه من حيث رقً</li> </ul>                      |
| ***    | ي<br>عبي                            | - للتعب: عيَّان                                           |
| 771    | أكلني البراغيث                      | <ul> <li>أكلوني البراغيث</li> </ul>                       |
| 177    | حميٌّ وحموٌّ                        | - حَمَى للحرّ                                             |
| 771    | إلا إياك، وإلا إياه                 | <ul><li>الاك وإلاه</li></ul>                              |
| 771    | هبه وهبني                           | <ul> <li>هب أنه وهب أني</li> </ul>                        |
|        | امرأة شكور لجوج صبور                | <ul> <li>امرأة شكورة لجوجة صبورة خؤونة</li> </ul>         |
| 771    | خؤون                                |                                                           |
| 771    | خَطِيءَ للعمد، وأخطأ لغير           | <ul> <li>عدم الفرق بين خطيء وأخطأ</li> </ul>              |
|        | العمد                               |                                                           |
| 771    | نشَّم بالميم                        | - نشب بالباء                                              |

#### رسائسل النحسوواللفسة

| الصفحة | ص                              | <br>خ                                            |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 777    | ليفعل                          | <ul> <li>في أمر الغائب: يفعل </li> </ul>         |
| 777    | المأصِر بكسر الصاد             | <ul> <li>المأصر بفتح الصاد</li> </ul>            |
| 777    | الوارد والصادر ليس بمعنى       | <ul> <li>عدم الفرق بين الوارد والصادر</li> </ul> |
| 777    | ابنة أو بنت                    | – ابنت                                           |
| 777    | تلقيت القافلة وودعت الركب      | - ودعت القافلة                                   |
| 777    | رُبَّ للتقليل                  | - رُبُّ للتكثير                                  |
| 777    | أحسن انصافًا                   | <ul> <li>أنصف أفعل تفضيل</li> </ul>              |
| 777    | أجنب بالبناء للمجهول رباعيًا   | - جُنب بالبناء للمجهول                           |
| 777    | ثماني نسوة                     | - ئمان نسوة                                      |
| 777    | ابتعت عبدًا وعبدًا آخر         | <ul> <li>ابتعت عبدًا وجارية أخرى</li> </ul>      |
| 777    | سبع نساء طُوَل بضم ففتح        | <ul> <li>سبع نساء طِوَل بكسر ففتح</li> </ul>     |
| 777    | يا أبي يا أبتِ                 | <ul> <li>ا أبتي ويا أمتي</li> </ul>              |
| 377    | ابدأ به أوَّلُ                 | <ul> <li>ابدأ به أولًا</li> </ul>                |
| 377    | السنة الأولى                   | <ul> <li>السنة الأولة</li> </ul>                 |
| 377    | سَوسَن بفتحهما                 | - سوسن بضم ففتح                                  |
| 377    | طرَّ بالبناء للفاعل            | <ul> <li>– طُرَّ بالبناء للمفعول</li> </ul>      |
| 377    | شُقِط بالبناء للمفعول          | - سقط بالبناء للفاعل                             |
| 377    | رُكِضَت تُركَض بالبناء للمجهول | <ul> <li>ركضت الفرس بالبناء للمعلوم</li> </ul>   |
| 377    | مُلبِتَ بالبناء للمجهول        | <ul> <li>حلبت ناقته بالبناء للمعلوم</li> </ul>   |
| 770    | أحكَّني جسدي                   | - حكني جسدي                                      |
| 440    | اشتكى عينه                     | - اشتكت عينه                                     |
| 770    | الركاب تختص بالإبل             | <ul> <li>سار ركاب السلطان</li> </ul>             |
| 770    | الشطرنج بكسر الشين             | <ul> <li>الشطرنج بفتح الشين</li> </ul>           |
| 770    | سُئل عنك بالبناء للمجهول       | - سأل عنك الخير                                  |
| 440    | طرماذ                          | مطرمذ وطرمذار                                    |

| الصفحة    | ص                            | خ                                                 |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 777       | هاتیا یا زیدان               | -  هاتا يا زيدان                                  |
| 777       | ذو تضاف لاسم جنس             | – رأيته وذويه                                     |
|           | الحوامل يطلقن والحوادث       | <ul> <li>الحوامل تطلقن، والحوادث تطرقن</li> </ul> |
| 777       | يطرقن                        |                                                   |
| 777       | شلت به أو أشلته بضم الشين    | - شلت بكسر الشين                                  |
| 777       | أشال الطير ذناباه            | <ul> <li>شال الطير بذنبه</li> </ul>               |
| 777       | شلت بفتح الشين               | - شُلت بضم الشين                                  |
| 777       | حِراءُ                       | - حرى للجبل                                       |
| 777       | هاء                          | - ها                                              |
| ***       | حَسَدَ بفتح الحاء والسين     | - حُسِد حاسدك بضم الحاء                           |
| ***       | أعطاه البُشارة بضم الباء     | <ul> <li>أعطاه البِشارة بكسر الباء</li> </ul>     |
|           | تفرَّق في الأجسام، وافترق في | <ul> <li>ترادف تفرّق وافترق</li> </ul>            |
| ***       | غيرها                        |                                                   |
| ***       | تذكار بفتح التاء             | <ul> <li>تذكار بكسر التاء</li> </ul>              |
| ***       | الفرق بين جلس وقعد           | <ul> <li>عدم الفرق بين جلس وقعد</li> </ul>        |
|           | نعم الرجل مَن مدحت، وبئس     | <ul> <li>نعم من مدحت وبئس من ذممت</li> </ul>      |
| ***       | الرجل من ذممت                |                                                   |
| ***       | النسيان بكسر النون           | - النَسيان بالفتح                                 |
| YYA       | بين ظهرانيهم بفتح النون      | <ul> <li>بین ظهرانیهم بکسر النون</li> </ul>       |
| ***       | شأم                          | - الشآم                                           |
| YYA       | جاؤا أحاد ومثن <i>ى</i><br>· | - جاءوا واحدًا واحدًا                             |
| ***       | بكَّر الثمر وعجَّل           | - هرّف الثمر                                      |
| <b>77</b> | أح: لفظة توجع                | – أخ: لفظة توجع                                   |
| 779       | لغات أوه                     | – أُوه بضم الهمزة                                 |
| 779       | لقيته لقيةً                  | <ul> <li>لقيته لقاة واحدة</li> </ul>              |

#### رسائسل النحسو واللفسة

| الصفحة | ص                         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 779    | فلان يجدّف                | <ul> <li>فلان یکدف</li> </ul>                |
| 779    | صَحَفي بفتح الصاد والحاء  | - للمقتبس من الصحف: صُحُفي                   |
| 779    | غِسْلة بكسر الغين.        | - لما يغسل به الرأس: غَسْلة                  |
| 779    | دابَّة لا ترادف           | - دابَّةٌ لا تردف                            |
|        | اسم الآلة بكسر الميم مفعل | <ul> <li>اسم الآلة بفتح الميم</li> </ul>     |
| 779    | ومفعلة                    |                                              |
| 779    | مِروحة بالكسر             | <ul> <li>مَروحة بفتح الميم</li> </ul>        |
| 74.    | اعمل بحسب كذا بفتح السين  | - اعمل بحسب بسكون السين                      |
| 74.    | العيلة: الفقر             | - العيلة للعيال                              |
| 74.    | رفاهة، رفاهية رفهنية      | - رُفْهة                                     |
| 74.    | ارتضع بلبانه              | – ارتضع بلبنه                                |
|        | ما يضرب بمؤخره: لسع، وما  | – لدغته العقرب                               |
|        | يضرب بفمه: لدغ، وما يقبض  |                                              |
| ۲۳.    | بأسنانه: نهش              |                                              |
| 777    | شحاذ                      | - شحات                                       |
| 777    | الفرث ما دام في الكرش     | <ul> <li>للخارج من الكرث: فرث</li> </ul>     |
| 777    | جبة خَلَقٌ                | - جُبَّة خَلَقةٌ                             |
| 777    | ثلاثة أشهر، سبعة أبحر     | <ul> <li>ثلاثة شهور، سبعة بحور</li> </ul>    |
| 777    | مُعل: للعليل              | - للعليل: معلول                              |
| 777    | ما فيه منفعة              | –     ما فيه منفوع                           |
| 777    | سُلَال                    | <ul> <li>سِلَّ لاسم الداء</li> </ul>         |
| 777    | حلا في فمي، وحلا في عيني  | <ul> <li>حلا الشيء في صدري وبعيني</li> </ul> |
| 777    | جمع مرآة مراء             | - جمع مرآة: مرايا                            |
| 777    | عزلاء لفم المزادة         | - لفم المزادة: عزلة                          |
| 777    | جاؤا أجمعهم               | - جاءوا بأجمعهم                              |

| الصفحة       | ص                              | <u>خ</u>                                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | مقطع لمنقطع الحجة بكسر         | – مقطع بفتح الطاء                                |
| 747          | الطاء                          |                                                  |
| 744          | كلمته فاحتلط بالحاء المهملة    | <ul> <li>كلمتُه فاختلط بالخاء</li> </ul>         |
|              | الأسود والأحمر كناية عن        | - الأسود والأبيض                                 |
| 777          | العرب والعجم                   |                                                  |
| <b>YYY</b> , | بنى على أهله                   | - بن <i>ى</i> بأهله                              |
| 777          | جلس ببابه                      | - جلس على بابه                                   |
| ۲۳۳          | الحروف لا تمال منها (حتى)      | - إمالة الحروف                                   |
| <b>3</b> 77  | عدم إمالة هذه                  | - إمالة (هذه)                                    |
|              | بناء أسماء الأعداد المرسلة، أو | <ul> <li>يعربون أسماء الأعداد المرسلة</li> </ul> |
| 377          | إعرابها بالعطف                 |                                                  |
| 377          | لِبْس بكسر اللام               | - لُبْس الفرس بضم اللام                          |
| 77 E         | مائة ونيِّف                    | <ul> <li>مائة ونيف بالتخفيف</li> </ul>           |
| 377          | يصبى عنه                       | - يصبوعنه                                        |
| 377          | لا ألهي عن شغلي                | <ul> <li>لا ألهو عن شغلي</li> </ul>              |
| 377          | فعلته من جرّاك                 | <ul> <li>فعلته مجراك</li> </ul>                  |
| 240          | الصيف ضيعتِ اللبن بكسر التاء   | <ul> <li>الصيف ضيعتَ بفتح التاء</li> </ul>       |
| 740          | أطرده السلطان                  | - طرده السلطان                                   |
| 770          | لما ينبت من الزرع عذي          | - بخس                                            |
| 740          | هاوون راووق                    | – هاون راوق                                      |
|              | شفعت الرسول بآخر، وعززت        | <ul> <li>شفعت الرسول بثالث</li> </ul>            |
| 740          | الرسولين بثالث                 |                                                  |
| 740          | سرَّ مَن رأى                   | - سامراء                                         |
| 740          | قريس بالسين                    | – قريص بالصاد                                    |
| 777          | اقتتله الجب                    | - قتله                                           |

#### رسائسل النحسوواللفسة

| الصفحة | ص                               | خ                                                      |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 747    | ما يَعْرُضك لهذا                | <ul> <li>ما يعرّضك لكذا</li> </ul>                     |
| ۲۳٦    | ماكان في حسباني                 | <ul> <li>ماكان في حسباني</li> </ul>                    |
|        | المقراضان والمقصان والنعلان     | <ul> <li>المقراض والمقص والنعل</li> </ul>              |
| 777    | بالتثنية                        |                                                        |
| 747    | شيي وعينية                      | <ul> <li>شوي وعُين بالتصغير</li> </ul>                 |
| 747    | أشرف على اليأس                  | - أشرف على الإياس                                      |
| 737    | سبطانة                          | - زربطانة                                              |
| 747    | الثندؤة                         | - ثدي الرجل                                            |
| 747    | جمع ثدي على ثُدِيً              | <ul> <li>جمع ثدي على ثدايا</li> </ul>                  |
| 747    | الابن بهمزة وصل                 | <ul> <li>الإبن بهمزة قطع</li> </ul>                    |
| ۲۳۸    | نجز بكسر الجيم                  | - نجز بفتح الجيم                                       |
|        | جمع جُوالـق عـلى جواليـق        | <ul> <li>جمع جوالق على جوالقات</li> </ul>              |
| ۲۳۸    | وجَوالق                         |                                                        |
| 739    | الفرق بين نعم وبلي              | <ul> <li>عدم الفرق بین نعم وبلی</li> </ul>             |
|        | الفرق بين صباحَ مساءٍ، وصباحَ   | - عدم الفرق بين صباحَ مساء وصباحَ                      |
| 739    | <b>ذ</b> لسه                    | مساءً                                                  |
| 739    | الفرق بين التمني والترجي        | <ul> <li>عدم الفرق بين التمني والترجي</li> </ul>       |
|        | الفرق بين العَرّ بالفتح والعُر  | <ul> <li>عدم الفرق بين العَر والعُر</li> </ul>         |
| 48.    | بالضم                           |                                                        |
|        | الفرق بين: بكم ثوبك مصبوغًا،    | <ul> <li>عدم الفرق بين بكم ثوبك مصبوغًا أو</li> </ul>  |
| 48.    | وبكم ثوبك مصبوغ                 | مصبوغ                                                  |
|        | الفرق بين لا النافية للجنس، ولا | <ul> <li>لا رجل بالفتح و لا رجل بالرفع واحد</li> </ul> |
| 78.    | التبرئة                         |                                                        |
|        | الفرق بين خلف الله عليه،        | <ul> <li>عدم الفرق بين خلف وأخلف</li> </ul>            |
| 7 8 •  | وأخلف الله عليه                 |                                                        |

| الصفحة | ص                            | خ                                                   |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 78.    | الفرق بين (أو) و(أم)         | – عدم الفرق بين (أو) و(أم)                          |
| 137    | الفرق بين الحث والحض         | <ul> <li>عدم الفرق بين الحث والحض</li> </ul>        |
| 137    | بات بمعنى أظله المبيت        | <ul> <li>بات بمعنی نام</li> </ul>                   |
| 137    | الراحلة الجمل والناقة النجيب | <ul> <li>الراحلة: الناقة النجيبة</li> </ul>         |
| 137    | السوقة اسم للرعية            | - السوقة لأهل السوق                                 |
|        | تحذف ألف اسم الله في أوائل   | - يكتبون باسم الله بحذف الألف حيث                   |
| 137    | السور والكتب                 | كانت                                                |
|        | الأسماء الواردة على وزن فاعل | <ul> <li>يكتبون الرحمن بحذف الألف مطلقًا</li> </ul> |
|        | تشبت فيها الألف صفات         |                                                     |
| 137    | وتحذف أسماء                  |                                                     |
| 137    | ها ذاك وها تاك               | – هذاك وهتاك                                        |
|        | ثلث إذا أضيف أو وصف          | - ثلث مطلقًا                                        |
| 737    | تحذف الألف                   |                                                     |
|        | الوصل والفصل في (ما)         | - عدم الوصل والفصل في (ما) إذا                      |
|        | الداخلة على: كل، وإن، وأين،  | دخلت على بعض الألفاظ                                |
| 737    | وحيث، وطال، وقل              |                                                     |
| 737    | الوصل والفصل في أنَّ لا      | <ul> <li>ألا يكتبونها مطلقًا</li> </ul>             |
| 737    | هلًا، وبل لا                 | - هلّا وبلّا                                        |
|        | الفرق في كتابة الكلمات ذات   | - عدم الفرق في الكلمات ذات الواوين                  |
| 737    | الواوين، وذات الواو الواحدة  | وذات الواو الواحدة                                  |
|        | معرفة هجاء الأسماء المقصورة  | <ul> <li>يخبطون في هجاء الأسماء المقصورة</li> </ul> |
| 337    | والمنقوصة                    |                                                     |
|        | - · .                        | - ينكِّرون لفظ (السلام) في أول الكتب                |
| 7 8 0  | الكتب، وتعريفها في آخرها     | وفي آخرها                                           |



#### المصادروالمراجع

- ١- الإتقان للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
  - ٢- أدب الكاتب لابن قتيبة، ط الرسالة، تحقيق الدالي.
    - ٣- ارتشاف الضرب لأبي حيان، دار الخانجي.
      - ٤- الأساس للزمخشري، صورة دار صادر.
- ٥- الأشباه والنظائر للسيوطي، ط المجمع العلمي السوري.
- ٦- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، دار الكتب العلمية، صورة عن السلطانية.
  - ٧- إصلاح الخلل الواقع في الجمل لابن السيد.
  - ٨- الأصمعيات، ط المعارف بتحقيق عبد السلام هارون وأحمد شاكر.
    - ٩- أصول النحو لابن السراج، الرسالة ط الثالثة.
    - ١ الأضداد للأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
      - ١١ الأضداد للصاغاني، ط القاهرة.
      - ١٢ إعراب القراءات الشواذ للعكبري، ط عالم الكتب.
        - ١٣ إعراب القرآن للنحاس، طعالم الكتب.
        - ١٤- الأعلام للزركلي، ط دار العلم للملايين.
    - ١٥- الأغاني لأبي الفرج، ط صادر، تحقيق إحسان عباس.
      - ١٦- الاقتراح للسيوطي، تحقيق الفجال.
      - ١٧ إكمال الإعلام لابن مالك، ط جامعة أم القرى.
        - ١٨ أمالي ابن الحاجب، ط عالم الكتب.

#### رسائسل النحسو واللفسة

- ١٩ أمالي الشجري، ط الخانجي، تحقيق الطنامي.
- ٢- أمالي القالي، صورة دار الكتب العلمية عن المصرية.
- ٢١- الإنصاف لابن الأنبارى، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ٢٢- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، ط المصرية.
    - ٢٣- البحر المحيط لابن حيان، صورة عن طبعة مصر.
      - ٢٤- بدائع الفوائد لابن القيم، ط دار عالم الفوائد.
    - ٢٥ البدر الطالع للشوكاني ومعه الذيل لزبارة، ط السعادة.
      - ٢٦- بغية الإيضاح للصعيدي، دار الكتب العلمية.
- ٧٧- بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، ط الثانية، دار الفكر.
  - ٢٨- البيان في إعراب القرآن للأنباري، ط مصر.
  - ٢٩- تاج العروس للزبيدي، دار الفكر، صورة عن الطبعة الخيرية.
    - · ٣- تاريخ الأدب العربي للرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت.
      - ٣١- تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، تحقيق الندوي.
        - ٣٢- تذكرة النحاة لأبي حيان، ط الرسالة.
  - ٣٣- التصريح على التوضيح للأزهري، صورة عن البابي الحلبي.
    - ٣٤- التعريفات للجرجاني.
    - ٣٥- تفسير ابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية.
      - ٣٦- تفسير ابن عطية، دار الكتب العلمية.
    - ٣٧- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ط دار سحنون.
      - ٣٨- تفسير الجلالين، ط مصر.

- ٣٩- تفسير الطبري، لابن جرير، صورة عن بولاق، دار الكتب العلمية.
  - ٤ تفسير القرطبي، ط الهيئة المصرية للكتاب.
    - ٤١ التكملة للزبيدي، ط مصر.
  - ٤٢- التكملة والذيل والصلة للصاغاني، ط مصر.
  - ٤٣- تلخيص المفتاح للقزويني ط الأخيرة البابي الحلبي.
  - ٤٤- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ط الرسالة.
    - ٥٥- تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي، دار التراث.
  - ٤٦- تهذيب الأسماء واللغات للنووي، صورة دار الكتب العلمية.
    - ٤٧ تهذيب الخواص لابن منظور، تحقيق الحسيني.
- ٤٨- تهذيب اللغة للأزهري، ط مصر، تحقيق عبد السلام هارون وآخرون.
  - ٤٩- ثلاثة نصوص في الأضداد، تحقيق محمد حسن آل ياسين.
    - ٥- ثمار القلوب للثعالبي، ط المعارف بمصر.
- ٥١- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، صورة عن طبعة حيدرآباد، تحقيق المعلمي.
  - ٥٢ جلاء الأفهام لابن القيم، ط دار عالم الفوائد.
  - ٥٣ جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق البعلبكي، ط دار العلم للملايين.
    - ٥٤- جنان الجناس للصفدي، ط. بيروت.
  - ٥٥- الجنى الداني في أحرف المعاني للمرادي، تحقيق قباوة و محمد نديم.
    - ٥٦- حاشية الخضري على ابن عقيل، ط مصر.
    - ٥٧- حاشية الدسوقي على المغني صورة عن الطبعة المصرية.

#### رسائسل النحسو واللفسة

- ٥٨- حاشية السجاعي على شرح قطر الندى، ط البابي الحلبي.
- ٥٩ حجة القراءات لابن زنجلة، ط الثالثة، تحقيق الأفغاني الرسالة.
  - -٦٠ حياة الحيوان الكبرى للدميري، ط مصر، البابي الحلبي.
- ٦١- خزانة الأدب للبغدادي، ط الخانجي، تحقيق عبد السلام هارون.
  - ٦٢ الخصائص لابن جني، تحقيق النجار، دار الكتب العلمية.
- ٦٣- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، دار الكتب العلمية.
  - ٦٤- دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة، دار الحديث بالقاهرة.
- ٦٥ درة الغواص للحريري، ط دار الجيل تحقيق الفرغلي، و ط مصر، تحقيق أبو الفضل إبراهيم.
  - ٦٦- الدرر اللوامع للسيوطي، ط دار الرسالة.
  - ٦٧- دلائل الإعجاز للجرجاني، تحقيق محمود شاكر، ط الخانجي.
    - ٦٨- دلائل الإعجاز، الجرجاني.
      - ٦٩- ديوان الحلي، دار صادر.
    - ٧٠- ديوان العجاج، ط دار صادر.
  - ٧١- ديوان الهذليين بشرح السكري، دار التراث، تحقيق عبد الستار فراج.
    - ٧٢- ديوان حسان بن ثابت، ط دار المعارف تحقيق محمد حنفى.
      - ٧٣- ديوان حميد بن ثور الهلالي، ط الميمني.
      - ٧٤- ديوان ذي الرمة تحقيق إحسان عبد القدوس، الرسالة.
        - ٧٥- ديوان رؤبة بن العجاج، تصوير، بيروت.

- ٧٦- الرد على المنطقيين لابن تيمية، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، ط الهند ١٣٦٨.
  - ٧٧- روح المعاني للآلوسي، إحياء التراث، صورة عن الطبعة المصرية.
    - ٧٨- الزاهر للأنباري، ط الرسالة.
  - ٧٩- سمط اللآلي، تحقيق الميمني، صورة دار الكتب العلمية عن المصرية.
    - · ٨- سير أعلام النبلاء للذهبي، ط الرسالة.
      - ٨١- سيرة ابن هشام، دار القبلة.
    - ٨٢- السيل الجرار للشوكاني، دار الكتب العلمية.
      - ٨٣- شرح ابن الناظم على الألفية، دار الجيل.
    - ٨٤- شرح أبيات المغنى للبغدادي، ط دار المأمون.
    - ٨٥- شرح الأشموني بحاشية الصبان، صورة عن البابي الحلبي.
      - ٨٦ شرح الألفية للمرادي، ط دار الفكر العربي.
        - ٨٧- شرح التسهيل لابن مالك، دار هجر.
          - ٨٨- شرح التسهيل للدماميني.
        - ٨٩- شرح الجمل لابن عصفور، ط مصر.
      - ٩٠ شرح الحماسة للتبريزي، صورة عن بولاق.
- ٩١- شرح الحماسة للمرزوقي، صورة دار الجيل، تحقيق أحمد أمين عبد السلام.
  - ٩٢ شرح الرضي على الكافية ط جامعة الإمام محمد بن سعود.
  - ٩٣ شرح الشافية للرضي، دار الكتب العلمية، صورة عن طبعة مصر.

- ٩٤ شرح الشذور لابن هشام ط الدقر، و ط البابي الحلبي بحاشية الأمير.
  - ٩٥- شرح العوامل للأزهري، تحقيق البدراوي، ط الأولى دار المعارف.
    - ٩٦- شرح القصائد السبع الطوال للأنباري، تحقيق عبد السلام هارون.
      - ٩٧ شرح القطر للفاكهي، ط الثانية البابي الحلبي.
      - ٩٨ شرح القواعد للكافيجي، تحقيق قباوة، دار الفكر المعاصر.
        - ٩٩- شرح القوجوي على قواعد الإعراب، ط الرسالة.
  - ١٠٠- شرح الكافية البديعية للحلّي، دار صادر، ط الثانية تحقيق نشاوي.
  - ١٠١- شرح الكافية لابن مالك، تحقيق الهريدي، ط الأولى، دار التراث.
    - ١٠٢- شرح المفصل لابن يعيش، عالم الكتب.
      - ١٠٣- شرح الملوكي لابن يعيش، ط مصر.
- ١٠٤- شرح الهداية للمهدوي، تحقيق حازم حيدر، ط الأولى، مكتبة الرشد.
  - ١٠٥- شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، ط عالم الكتب.
  - ١٠٦ شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري، تصوير دار الكتب العلمية.
- ١٠٧- شرح قطر الندى لابن هشام، العصرية، ط محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ١٠٨- شرح قواعد الإعراب للأزهري، ط الأخيرة البابي الحلبي بهامش تمرين الطلاب.
  - ١٠٩ شرح كفاية المتحفظ للفاسي، دار العلوم.
  - ١١٠ شرح مختصر الروضة للطوفي، ط الرسالة.
  - ١١١- الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر.
    - ١١٢- شفاء الغليل للخفاجي، دار الكتب العلمية.

- ١١٣ شواهد التوضيح لابن مالك، دار الكتب العلمية.
- ١١٤- صحاح الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور، ط دار العلم للملايين.
  - ١١٥- صحيح البخاري، طبيت الأفكار الدولية.
    - ١١٦- صناعة الكتاب للنحاس، ط. بيروت.
    - ١١٧ الضوء اللامع للسخاوي، دار الفكر.
  - ١١٨- طبقات فحول الشعراء لابن سلام، تحقيق محمود شاكر.
    - ١١٩ الطراز للعلوى، دار الكتب العلمية.
    - ١٢٠ العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان.
- 171- العقد الوسيم في أحكام الجار والمجرور والظرف، للأخفش اليمني، تحقيق د/ رياض الخوام.
  - ١٢٢- عقود الجمان مع شرحيه، ط البابي الحلبي.
  - ١٢٣ علم البديع لبكري شيخ أمين، دار العلم للملايين.
  - ١٢٤ العلم الخفاق لمحمد صديق حسن خان، ط دار البشائر.
    - ١٢٥ العمدة لابن رشيق القيرواني، ط دار الخانجي.
      - ١٢٦ العيون الغامزة للدماميني، ط مصر.
    - ١٢٧ الغرر المثلثة للمجد الفيروزآبادي، تحقيق العايد.
      - ١٢٨ الغيث المسجم للصفدي، دار الكتب العلمية.
        - ١٢٩ الفائق للزمخشرى، دار الفكر.
        - ١٣٠ فتح رب البرية للبيجوري، ط البابي الحلبي.
          - ١٣١ فقه اللغة للثعالبي، دار الخانجي.

### رسائسل النحسوواللفسة

- ١٣٢ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، دار صادر، تحقيق إحسان عباس.
  - ١٣٣ فيض القدير للمناوي، صورة عن الطبعة المصرية.
  - ١٣٤ فيض نشر الانشراح للطيب الفاسي، ط مجلة الحكمة.
  - ١٣٥ القاموس المحيط للفيروزآبادي، ط الرسالة، و ط البابي الحلبي.
  - ١٣٦ القواعد الصغرى لابن هشام بشرح الأزهري، ط البابي الحلبي.
  - ١٣٧ الكافي في العروض والقوافي وبحاشيته للدمنهوري، ط مصر.
    - ١٣٨ الكافي للتبريزي، ط بيروت.
  - ١٣٩ كافية ابن الحاجب ط مكتبة دار الوفاء ١٤٠٧، تحقيق طارق نجم.
    - ١٤٠ الكامل للمبرد، ط الرسالة، تحقيق الدالي.
    - ١٤١ كتاب ابن هشام آثاره ومذهبه النحوي للدكتور على فودة نيل.
- ١٤٢ كتاب الأفعال للسرقسطي، صورة عن الطبعة الهندية، عالم الكتب.
- ١٤٣ كتاب الحدود للفاكهي، تحقيق د/ سليمان العايد، ط جامعة الإمام.
  - ١٤٤ الكتاب لسيبويه، دار الجيل، تحقيق عبد السلام هارون.
    - ١٤٥ الكشاف للزمخشري، دار الكتب العلمية.
    - ١٤٦ كشف الظنون للبغدادي، دار الكتب العلمية مع ذيوله.
      - ١٤٧- الكليات للكفوي.
  - ١٤٨- الكنز المدفون والفلك المشحون، طبولاق سنة (١٢٨٨هـ).
    - ١٤٩ اللامات للزجاجي، دار صادر.
    - ١٥٠- لسان العرب، لابن منظور، ط دار صادر.
  - ١٥١- ليس في كلام العرب لابن خالويه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
    - ١٥٢ مبادئ اللغة للإسكافي، دار الكتب العلمية.
      - ١٥٣- المثلث للبطيوسي، بيروت.

- ١٥٤- المجاز لأبي عبيدة محمد بن المثنى، تحقيق فؤاد سزكين، دار الخانجي.
  - ١٥٥- المجمل لابن فارس، ط الرسالة.
  - ١٥٦- المجموع المغيث للمديني، ط جامعة أم القرى.
    - ١٥٧- مجموع فتاوى ابن تيمية، ط ابن قاسم.
      - ١٥٨- المحتسب لابن جني، ط المصرية.
        - ١٥٩- المحكم لابن سيده، ط مصر.
  - ١٦٠- مختار الشعر الجاهلي للشنتمري، تحقيق السقا، ط مصر.
    - ١٦١ مختار الصحاح للرازي، ط المصرية.
  - ١٦٢ المخصص لابن سيده، دار إحياء التراث، صورة عن ط مصر.
    - ١٦٣ المزهر في علوم العربية للسيوطي، دارالجيل.
  - ١٦٤- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، تحقيق بركات، دار الفكر.
    - ١٦٥ مشارق الأنوار للقاضي عياض، دار التراث.
    - ١٦٦- المعانى الكبير لابن قتيبة، صورة عن حيدرآباد، تحقيق المعلمي.
- 17۷- معجم الأدباء لياقوت الحموي، ط إحسان عباس، دار الغرباء، و ط دار المأمون.
  - ١٦٨ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي.
    - ١٦٩ المعرَّب للجواليقي، تحقيق أحمد شاكر.
    - ١٧ مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر.
      - ١٧١- مغني اللبيب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
        - ١٧٢ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده، ط المصرية.
  - ١٧٣ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ط دار القلم.
    - ١٧٤ المقاصد النحوية للعيني، مطبوع بهامش الخزانة، دار صادر.

### رسائسل النحسو واللفسة

- ١٧٥ مقالات هامة لابن هشام، تحقيق نسيب نشاوي.
- ١٧٦ مقاييس اللغة لابن فارس، ط المصرية، تحقيق عبد السلام هارون.
  - ١٧٧ المقرب لابن عصفور، دار الفكر.
  - ١٧٨ المقصور والمدود لأبي على القالي، دار الخانجي.
    - ١٧٩ المنتخب لكراع، ط جامعة أم القرى.
    - ١٨٠- الموشح للمرزباني، تحقيق عبد الستار فراج.
  - ١٨١ نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق البنا، دار الكتب العلمية.
  - ١٨٢ نزهة الألباء، تحقيق أبو الفضل، ط دار الفكر العربي.
    - ١٨٣ نظام الغريب للربعي، صورة دار الكتب العلمية.
    - ١٨٤ نظم الفوائد لابن مالك، تحقيق د/ سليمان العايد.
      - ١٨٥ النقائض لأبي عبيدة، دار الكتب العلمية.
        - ١٨٦- نكت الهميان للصفدي، بيروت.
  - ١٨٧ النهاية لابن الأثير، صورة دار الكتب العلمية، تحقيق الطناجي.
    - ١٨٨ نهج البلاغة بشرح محمد عبده، ط مصر.
- ١٨٩- همع الهوامع للسيوطي ط عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم. الرسالة.
  - ١٩٠- وفيات الأعيان لابن خلكان، ط المصرية، تصوير بيروت.
- ۱۹۱ يتيمة الدهر، للثعالبي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية.



# الفهرس الموضوعي العامر

| الصفحــــة | الموضـــوع                                     |
|------------|------------------------------------------------|
| V & -0     | مقدمة التحقيق                                  |
| ٩          | مؤلفات المعلمي في اللغة                        |
| 17-1       | تحقيقات المعلمي في اللغة                       |
| 14-17      | نماذج من كلام المعلمي في اللغة مع ترجيحاته     |
| 19         | محتوى المجموع (ثلاثة أقسام)                    |
| o { - Y •  | محتوى القسم الأول: (الرسائل النحوية والصرفية)  |
| Y•         | التعريف بالرسالة الأولى                        |
| ۲۳         | التعريف بالرسالة الثانية                       |
| ٣٤         | التعريف بالرسالة الثالثة                       |
| ٣٧         | التعريف بالرسالة الرابعة                       |
| ٣٩         | التعريف بالرسالة الخامسة                       |
| ξΛ·        | التعريف بالرسالة السادسة                       |
| ٤٩         | التعريف بالرسالة السابعة                       |
| ٥١         | التعريف بالرسالة الثامنة                       |
| 08-04      | فائدتان                                        |
| V1-08      | محتوى القسم الثاني: (الرسائل اللغوية والأدبية) |
| ο ξ        |                                                |
| ٦٠         | التعريف بالرسالة العاشرة                       |

## رسانك النحسو واللفسة

| 37   | التعريف بالرسالة الحادية عشرة         |
|------|---------------------------------------|
|      | شرح بیت ومعناه                        |
| ٦٧   | أنظام لغوية                           |
| ضية) | محتوى القسم الثالث: (الرسائل العرو    |
| ٧١   | التعريف بالرسالة الثانية عشرة         |
|      | نصوص الرسائل المحققة                  |
| ٣    | القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية |
| ٥    | الرسالة الأولى: اللطيفة البكرية       |
| ۸    | مقدمة                                 |
| ۸    | تعريف النحو                           |
| Λ    | تعريف الإعراب                         |
| ۸    | تعريف البناء                          |
| ٩    |                                       |
| ٩    | الكلام وأقسامه                        |
| ٩    |                                       |
| ٩    | الفعل المضارع                         |
| 11   | فعل الأمر                             |
| 11   |                                       |
| ١٢   |                                       |
| ١٤   |                                       |
| ١٥   |                                       |

| باب الممنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خصائص الآسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إعراب الأسماء المنصرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما تقدَّر عليه الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المثنى و جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفاعل ونائبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المبتدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخبر ومواضع وجوب تقديم المبتدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مواضع وجوب تقديم الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعدد الخبر و مجيء المبتدأ نكرة والخبر جملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وجوب حذف المبتدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وجوب حذف الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم الأفعال الناقصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسائل تتعلق باسم كان وخبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خبر إنّ وأخواتها أللم المستعدد |
| المنصوبات عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما يصلح أن يكون ظرف مكان٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المجرورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صيغتاً التعجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسم الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# رسانسل النحسو واللفسة

| ۲۹                 | اسم التفضيل                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٠                 | المصدر وعمله                                      |
|                    | اسم الفاعل                                        |
| ٣٠                 | أمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة        |
|                    | التنازع في العمل                                  |
| ٣٠                 | الاشتغال                                          |
|                    | التوابع                                           |
|                    | -<br>خاتمة في الجمل                               |
|                    | الجمل التي لها محل من الإعراب                     |
|                    | الجمل التي لا محل لها من الإعراب                  |
|                    | الرسالة الثانية: حقائق في النحو مستقربة           |
|                    | تعريف: الكلمة، اللفظ، الوضع، المعنى، المفرد، أق   |
|                    | تعريف: الفعل، الحرف، انقسام الاسم، المعرفة        |
|                    | تعريف: النكرة، المعارف، الضمير وانقسامه           |
|                    | تعريف: الإشارة، الموصول، العَلَم، المعرّف بأل، اا |
|                    | تقسيم الإضافة وتعريف المعرب وحكمه                 |
| ٤٣                 |                                                   |
|                    | تعريف المثني وحكمه                                |
| ، و جمع التكسير ٥٤ | تعريف جمع المذكر السالم، و جمع المؤنث السالم      |
|                    | تعريف: المضاف إلى ياء النفس، والاسم غير المنص     |
|                    | تعريف: غير المنصرف، والعلل، والمرفوعات            |

| ٤٨   | المبتدأ، وتقديمه، وذكر الخبر                         |
|------|------------------------------------------------------|
| ٤٩   | وجوب تقديم الخبر، وذكر الفاعل ووجوب تقديمه           |
| ٥٠   | انقسام الفاعل، ذكر نائب الفاعل وحكمه                 |
| ٥١   | خبر إنَّ وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم (ما ولا)  |
| ٥١   | توابع المرفوعات، والمنصوبات                          |
| ٥٢   | المفعول به، ووجوب تقديمه                             |
| ۰۳   | المفعول فيه، المفعول معه                             |
| ٥ ٤  | المفعول من أجله، المفعول المطلق، التمييز             |
| 00   | المنادى المضاف، أقسام المنادى                        |
| ٥٦   | المستثنى، الإغراء والتحذير                           |
| ٥٧   | التعجب، اسم إن وأخواتها                              |
| ٥٨   | خبر كان وأخواتها، خبر (ما) و(لا) المشبهتين بليس      |
| ٥٨   | اسم (لا) لنفي الجنس، توابع المنصوب                   |
|      | المجرورات                                            |
| ٠٢   | الفعل المضارع                                        |
| ٦٤   | حكم الفعل المضارع، المبني، الفعل الماضي وحكمه        |
| ٦٥   | الأمر وحكمه، الحرف، مبني الشبه                       |
| بغری | الرسالة الثالثة: مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الص |
| ٧١   | الباب الأول في الجمل وفيه أربع مسائل                 |
| ٧٢   | الجمل التي لها محل من الإعراب                        |
|      | الجمل التي لا محل لها من الإعراب                     |

### رسائسل النحسبو واللفسية

| المجرور وفيه اربع مسائل۸۰ | الباب الثاني: في الظرف والجار و    |
|---------------------------|------------------------------------|
| دوات يكثر دورها في الكلام | الباب الثالث: فيما يقال عند ذكر أه |
| ب الصغرىب٥٠١              | الرسالة الرابعة: نظم قواعد الإعرار |
| \ • V                     | الباب الأول                        |
| ١٠٨                       | المسألة الأولى                     |
| ية                        | الرسالة الخامسة: طرائف في العرب    |
| ١٣٠                       | نشأة اللغة                         |
| ١٣٨                       | تنّور                              |
| ١٤٥                       | تفّاح                              |
| 187                       | ضمير الشأن والقصة                  |
| 101                       | كاد                                |
| يف «ذو»يف «ذو»            | الرسالة السادسة: الكلام على تصر    |
| <b>عوابه</b> م            |                                    |
| ن الأزهار                 | الرسالة الثامنة: ضبط فعلين في متر  |
| ١٨٠                       | الاعتراض الأول                     |
| ۲۸۱ ـ ۲۸۱ ـ ۲۸۱           |                                    |
| ١٨٨                       |                                    |
| (ولكنني من حبها لعميد)    |                                    |
| 199                       |                                    |
| .بية                      |                                    |
| رة الغواص» ۲۰۳ – ۲٤٥      | الرسالة التاسعة: اختصار كتاب «در   |
|                           |                                    |

| ۲ <b>٤</b> ٧. | الرسالة العاشرة: فوائد منتقاة من كتاب الكنز المدفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 9.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yo.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | المصحف _ الباقعة _ الموبذ _ كلمات التأوه _ مطرت _ النقاخ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y01.          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | اللثام _ الخشاش _ الهزمة _ المشط _ الصياح _ الشهد _ الرغوة _ الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y0Y.          | _ المهنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲0°.          | الجذر _ طنفسة _ نمرقة _ الشجاع _ اليقق _ فواق _ ذروة _ الجؤذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | بدر تمام ـ جنح الليل ـ ينبعث ـ الصرام ـ الخاتم ـ الفسطاط ـ البلور ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y08.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y00.          | المسجد ـ الحي واللي ـ المانع ـ السانح ـ الرضخ ـ الأرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | لغات الترابلين يستمان المستمان التراب والمستمان المستمان التراب والمستمان المستمان المس |
| Y0V.          | البيض _ الحيوان الذي لا رئة له _ التقوى _ التوكل _ الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | الرجاء _ الزهد _ الفقر _ تعريف المحبة _ الإرادة _ الشوق _ الصبر _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10A-          | الجود ـ الشكر ـ الفرية ـ الهمة ـ الحبة ـ أسماء الذيب ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y09           | أقسط _ الطلل _ الطلاق _ الهجود _ الأدب _ وفائدة في الأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | أسماء المطر _ المراء _ فائدة في أنواع الجلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٦٣           | أنواع النكاح ـ الفأر بالهمز وغيره ـ الظل والفيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | الفرق بين الندى والسدى _ الرتق _ العواصف _ السبر _ الأفّ _ فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y78           | في أسباب الغضب _ والحسد _ أسماء الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# رسائسل النحسوواللفسة

| Y          | أسماء الهلال ـ شيء من المثلثات في اللغة           |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۰۸۲۲-۰۷۲   | ما جاء من الكلمات بالفتح والكسر أو الضم           |
|            | ما جاء في الأضداد                                 |
|            | الفرق بين: الفصم والقصم والقضم ـ والشك والظر      |
|            | عرفة _ الضمعج _ النفر _ الضر _ الفرقة _ ويح _ الف |
|            |                                                   |
| ۲۷۳        | أسماء الأسدأسماء الخمرأسماء القمر _ أسماء الخمر   |
| ۲۸۱        | نظم في الجناس                                     |
|            | الرسالة الحادية عشرة: مناظرة أدبية بين المعلمي    |
|            | علي بن محمد السنوسي                               |
|            | شرح بیت ومعناه                                    |
| <b>TIV</b> | أنظام لغوية                                       |
| ٣١٩        | نظم الأسماء المؤنثة السماعية                      |
| ٣٢١        |                                                   |
|            | نظم جموع شيخ                                      |
|            | القسم الثالث: الرسائل العروضية                    |
|            | الرسالة الثانية عشرة: مختصر متن الكافي في العروة  |
|            | نبذة في علم العروض                                |
| فها        | الباب الأول: في بيان ألقاب الزحاف والعلل وتعاريا  |
| <b>***</b> | الباب الثاني: في البحور وموازنها وعروضها          |
|            | الطويلا                                           |

| ٣٣٤                  | المديد ـ البسيط                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ٣٣٥                  | الوافر ــ الكامل                      |
| ٣٣٦                  | الهزّج ـ الرجز                        |
| <b>TTA</b>           | الرمل ـ السريع                        |
| ٣٣٩                  | المنسرح                               |
| ٣٤٠                  | الخفيف_المضارع                        |
| ٣٤١                  | المقتضب                               |
| ٣٤٢                  | المجتث_المتقارب                       |
| خيل والمحدث          | المتدارك أو المخترع أو الخبب وطرد الم |
|                      | خاتمة في ألقاب الأبيات ونحوها         |
| ٣٤٦                  | العلم الثاني: وهو علم القوافي         |
| ٣٤٦                  | تعريف القافية وحروفها                 |
| Ψελ                  | أنواع القافيةأنواع القافية            |
| ٣٥٣                  | نظم بحور العروض                       |
| ات الشيخ المعلمي على | ملحق فوائد وتدقيقات لغوية من تعلية    |
| rqv -roq             | المعاني الكبير ونحوه                  |
| ٣٩٩                  | المعاني الكبير ونحوهالفهارس           |
| ٤٠١                  | فهرس الآيات                           |
| ٤٠٦                  | فهرس الأحاديث والآثار                 |
| ٤٠٧                  | فهرس الأمثال والحِكم                  |
| ٤٠٨                  | فهرس الأعلام                          |

# رسائسل النحسوواللفسة

| ، أسماء القبائل والطوائف ٢١٤             | فهرس   |
|------------------------------------------|--------|
| ، أبيات الشعر ١٣٠٤                       |        |
| ِ الأبيات                                | أشطار  |
| رمات ١٥٠                                 | المنظو |
| , المسائل ٢٦٦                            | فهرس   |
| ، الفوائد العلمية                        | فهرس   |
| ، الألفاظ المصححة من مختصر درة الغواص ١٩ | فهرس   |
| ادر والمراجعا                            |        |
| س الموضوعي العام العام الموضوعي العام    | الفهرس |

